





يَّ مَقُونَ ٱلطَّ يَعَ وَالْفَصَّ يَرَكُفُونَ لَكَ الطَّبُعَلَة الأُولِثُ ١٤٢٤ه – ٢٠٠٢م

ا لثا عر www.books4all.net

آلت اشر مستقط ص.ب ۹۹ اله حَرية الرَّمِ اللَّهِ يَدِي ۱۳۱ مَسْقَط ما مُنْ ۷۷۲۵۵۳۳ مسلط اللَّهُ عَدْ مَان

# كَلْمُ إِلَيْنَ الْمَارِيْنِ الْمَارِيْنِ الْمَارِيْنِ الْمَالِيِّةِ الْمُسْولِيُّ الْمُسْولِيُّ الْمُسُولِيُّ في الصّحيح مِن صَريتِ الرّسولِيُّ

وَيَشِيعَمُلُ عَلَىٰ

١- أبخامِ الصَّحِيْ مُسْنَداً لِإِمَّا مُ الرَّبِيْ

٢- أَنَّارَ الرَّبِيْعِ فِي ٱلجُحَنَّةَ عَلَى مُخَالِفِيْهِ

٢- رِوَلَيَات أَبِي سُفَيَان عَنْ ٱلرَّبِيْعِ

٤- رِوَايَات الإِمَام أَفلَحَ عَنُ أَبِي غَالْم

٥- مَرَاسِيْلَ الْإِمَامِ جَابِرِيْنِ زَيْد

مِّئُوَرَّرَنِیُبالِاِمَامِ ای یَعْقُوب یوسُفَ بن اِبراهیمَ اوَرْصَلَا نِیّ ده ۷۰ ه

صَحَّحُهُ وَعَلَقَ عَلَيْهِ

اشِّخُ نورُالدِّي عَلِيْفُ دُرِنُ مُيَّدُالسَّالِيّ (ته ۱۳۷۶ه)

> مرکتب بنین میرنتین مستقط میرنتین میرنتین

مَتْنٌ تَوَدُّ الشَّمْسُ لَوْ عُقِدَتْ لَهُ تَاجاً، وأَنَّ لَهُ النُّجُومَ قَلائِدُ حَسَنٌ تُضِيءُ بِهِ مَحَاسِنُ يُوسُفٍ ولِحُسْنِ يُوسُفَ كُلُّ حُسْنٍ سَاجِدُ طُوبِي لِفِرْقَتِنَا المُحِقَّةِ إِنَّهُ نعْمَ الإمَامُ إِمَامُنَا والقَائِدُ \* \* \*

أَوَمَا تَرَى فَضْلَ الخِطَابِ بِحُكْمِهِ لِلْحَوْدِةُ وَمَوَارِدُ لِلْحَوْدِةُ فَيِهِ مَصَادِرٌ وَمَوَارِدُ أَوَمَا تَدرَى رَبْعاً مُنِيداً دَوْحُهُ فَيه لِقُوسَانِ العُلُومِ مَطَارِدُ فَيتَ الفَلَاحُ عَلَى رُبَى صَفَحَاتِهِ يَسْقِيهِ والقُدرانَ مَاءٌ وَاحِدُ يَسْقِيهِ والقُدرانَ مَاءٌ وَاحِدُ أَبِو مُسلم البَهْلاني أَبو مُسلم البَهْلاني

# بِنْ اللَّهِ ٱلدَّخْنِ ٱلرَّحِيَ لِهِ السَّاءِ الرَّحْيَانِ الرَّحِيَ لِهِ

## كَلمةٌ لا بُدَّ مِنْهَا

 جملةٌ من حَمَلة العِلْم إلى المشرقِ والمغربِ ، وتداوَلَه العلماءُ فيما بينهم ، واشتهرَ عند الخاصِّ والعامِّ.

وفي القَرْن السَّادسِ تصدَّى له العلامةُ أبو يعقوب يوسفُ بنُ إبراهيم الوَرْجَلاني (ت ٥٧٠ هـ) فرتَبَه على أبوابِ الفِقْهِ ، وسمَّاه «الجامعَ الصحيحَ مُسْنَدَ الإمام الربيع بن حبيب» ، وجَعَلَ أحاديثَهُ في جُزْأين ، ثمَّ عَمَدَ إلى آثارٍ كان الرَّبيعُ قد احتجَّ بها على مُخالِفِيْه في مَسَائل الاعتقادِ وغيرِها فأضافَها جزءاً ثالثاً ، وضَمَّ إلى ذلك: رواياتِ أبي سُفْيان محبوب بن الرُّحَيْل عن الرَّبيع ، ورواياتِ الإمامِ أَفْلَحَ عن أبي غانم وغيره ، ومَرَاسيلَ ورواياتِ الإمامِ أَفْلَحَ عن أبي غانم وغيره ، ومَرَاسيلَ الإمام جابر بن زَيْد؛ وجَعَلَ الجميعَ في جُزءٍ رابع ، فكان هذا الكتابُ الذي بين أيدينا موسوماً بـ «كتاب الترتيب».

ولأبي يعقوب أيضاً رسالةٌ في التَّعريف برجال مسند الربيع ، اطَّلَعَ عليها البَدْرُ الشَّمَّاخي (ت ٩٢٨ هـ) وأحالَ إليها في سِيَرِهِ ، غير أنّها فُقِدَتْ في زماننا ولم يُعْثَرُ إلا على جُزْءٍ بسيط منها.

وجاء بعد الورجلانيّ بخمسة قرونٍ ، الشيخ المُحشِّي محمدُ بن عمر بن أبي سِتَّةَ الجِرْبِيّ (ت ١٠٨٨ هـ) فَوضَعَ حاشيةً على كتاب الترتيب ، تناولتْ أجزاءَه الأربعة ، وهي مِنْ أَجَلِّ مُصَنَّفاتِهِ ، طُبعَتْ بالمطبعة السُّلطانية بزنْجِبَارَ سنة ١٣٠٨ هـ ، ثم بعُمَانَ عن وزارة التراث سنة بنخجبارَ سنة ١٤٠٨ هـ ، وآخرُ طبعةٍ لها سنة ١٤١٥ هـ في خمسة أجزاء عن مطابع دار البعث بالجزائر ؛ بعناية الشيخ الماه م المراه م ا

وقام الشيخ ضياءُ الدين عبد العزيز التَّمِيني (ت ١٢٢٣ هـ) باختصار الحاشية في كتاب عَنْوَنَه بـ «مختصر حواشي الترتيب» ، فَرغَ منه سنة ١٢٠٤ هـ ولا يزال مخطوطاً ، كما كَتَبَ الشيخُ صالح بن عمر لَعْلِي (ت ١٣٤٧ هـ) حاشيةً أخرى على الكتاب ، لا تزال هي الأخرى مخطوطة.

ومِنْ أَبْرِزِ الأعمال التي خَدَمَتْ هذا الكتابَ الجليلَ: ما قام به الإمامُ نورُ الدين السَّالميُّ (ت ١٣٣٢ هـ) رحمه

الله؛ قبلَ مئةِ سَنَةٍ تقريباً من الآن ، إذ حَرَّرَ «حاشيةً» أو «شرحاً» \_ كما هو مُشْتَهَرُ \_ على مُسْنَد الإمام الربيع ، أي على الجُزْ أين الأوَّلين من كتاب التَّرتيب ، ووَعدَ بشرح توابع المسند في الجُزْ أين الباقيين غير أنَّ ذلك لم يَتَسَنَّ له.

شَرَعَ الشيخُ السَّالميُّ في تأليف الكتابِ يوم الخامس عشر من رمضان سنة ١٣٢٤ هـ بعد عودته من رحلة الحجِّ ، وتَمَّ الشَّرحُ بتمام ثالث أجزائه في جمادى الآخرة سنة ١٣٢٦ هـ ، ومما يتميَّز به عملُه أنه أجْمَعَ عَزْمَه على تصحيح الأصل ، فجَمَعَ مِنْ نُسَخِهِ ما أمْكَنَه ، وخرَّجَ من الجميع نسخةً يُـرَى أنها أصحُّ من غيرها ، ثم اعتمَدها في شرحه.

والجديرُ بالذكر: أنَّ نُسْخَةَ الشَّرحِ هذه ليستُ هي النُسخة المصحَّحة الأخيرة التي كتب عليها النورُ السَّالميُ تنبيهاتِه وتعليقاته ، وإنما تختلفان في مواضع يسيرة وبينهما فوارقُ طفيفةٌ. وسبب ذلك أن الشَّيخَ السَّالميَّ

- قُبَيْلَ فَراغِه من الشَّرح - وَصَلَتْهُ نُسْخَةٌ من كتاب التَّرتيب من جَناب قُطْبِ الأئمة مُحَمَّدِ بنِ يوسف اطفيش الميزابي الجزائري (ت ١٣٣٢ هـ) رحمه الله؛ مُصَحَّحة من طَرَفِهِ ، فقارنها نورُ الدِّين بنسخته ، وأخرجَ منهما نُسْخَةً اجتمع فيها تَصْحِيحُ الشَّيخين معاً ، ثم تدارك ما أمكنه تداركه في الشَّرح ، فعدًل بَعْضَه ، وترك الباقي على حالِهِ.

أتنا النَّسخةُ الأخيرةُ فهي هذه التي بين أيدينا ، ولأجلِ ما سَبَق ذِكْرُهُ ترى في بَعْضِ تعليقاتها إشارةً إلى الفروق بينها وبين نُسْخَةِ القُطْب ، أو تَنْبيها على إشكالٍ حَلَّتْهُ هذه الأخيرةُ ، وقد يصادفك في الشَّرحِ تفسيرٌ لألفاظٍ لا تجدها في الأَصْلِ ، فمَرَدُّ ذلك أجمعِهِ إلى السَّببِ المذكورِ ، والمُعَوَّلُ في ذلك كُلِّهِ عند الاختلافِ على هذه النَّسْخةِ ؛ كما نَبَه مُصَحِّمُها الشَّيخُ السَّالميُّ .

وَبَعْدَ فَراغِه من إِحْكَامِ تَصْحِيحها وإمْعَانِه في ضَبْطِها صَدَّرها بتنبيهاتٍ مُهمَّةٍ؛ بتأريخ: ٣ رجب ١٣٢٦ هـ، وبَعَثَها إلى مِصْرَ لِلطِّباعةِ.

وقبلَ الحديثِ عن طَبَعَاتِ الكتابِ الأبُدَّ مِنَ الإشارةِ إلى أَنَّ المطبعةَ البارونيةَ سَبَقَتْ إلى نَشْرِه \_ دُونَ تَصْحِيحٍ أو تعليقٍ \_ سنة ١٣١٥ هـ ، تلا ذلك كتابُ «ترتيب الترتيب» لقطب الأئمة؛ وهو عَمَلٌ رتَّب فيه المسند وتوابعه حسبَ الأبوابِ في جُزأين ، وطبع بالجزائرِ سنة ١٣٢٦ هـ ، وكِلْتا الطَّبعتين حَجَريَّةٌ.

أمَّا نُسْخَةُ الشَّيخ السَّالمي المُصَحَّحةُ فأبصرتْ أولى طبعاتها النُّورَ في حياة مُصَحِّحها سنة ١٣٢٨ هـ، وقام بخدمتها السيد قاسم بن سعيد الشَّماخي (ت ١٣٣٤ هـ) في مطبعةِ النَّجاحِ بمصر ، وخرجتْ في أربعِ كرَّاساتٍ ؛ لكلِّ جُزءٍ كراسةٌ .

ثم اعتنى بها الشَّيخُ أبو إسحاق اطفيش الجَزائري نزيلُ مصر (ت ١٣٨٥ هـ) فزادها تَصْويباتٍ وتَعْليقاتٍ وتَنْبيهاتٍ وفهارسَ ، وأصدر طَبْعَتَها الثَّانيةَ في مُجلَّدٍ واحدٍ سنة ١٣٤٩ هـ عن المَطْبعة السَّلفيةِ بالقاهرة ، وتوالتْ طبعاتُ «كتاب التَّرتيب» بعد ذلك معتمدةً على طبعةِ أبي إسحاق ،

فصدرتِ النَّالثةُ بالقدس سنة ١٣٨١ هـ عن مَطَابعِ دارِ الأيتامِ الإسلاميَّةِ الصِّناعيةِ ، وأخرجتْ مكتبةُ الاستقامةِ بعمان طَبْعَتَيْنِ له: الأولى في مَطْلعِ القَرْنِ الحالي ، والأخيرة تَضَمَّنَتْ (تخريجاً) للأحاديثِ ، كما قامتْ مكتبةُ مسقط سنة ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م بإصدارِ طبعةٍ تتضمَّنُ فهرساً لأطرافِ الأحاديثِ والآثارِ .

ولنن كُتب لهذه النُّسخةِ المباركةِ الانتشارُ ، وكان عملُ الشيخ السّالمي فيها تحقيقاً علمياً بالمقاييس العصرية؛ فإنَّ مِنَ الوفاءِ بحقِّ العلم أن تتقنَ طباعتُها ، ويُعتنى بضبطها وتجويدها كما أرادَ مُصَحِّحُها(١).

وتأتي هذه الطبعةُ الحديثةُ لتتدارك ما فاتَ سابِقاتها من هَفَواتٍ ، ولقد مَنَّ اللهُ علينا بالعثورِ على المخطوطةِ

<sup>(</sup>۱) كتب على غلاف النسخة المخطوطة المبعوثة إلى مصر ما نصه: «يُخَصُّ هذا المتن بالطبع الجيد والورق الجيد ، مع غاية الاحتفال والاهتمام بتجويد الشكل ، وإحكام الرسم ، والإمعان في التصحيح ، ثم يُجَلَّد عليه بالتجليد الحسن».

الأَصْلِ الَّتي بَعَثَها الإمامُ السَّالمي إلى مِصْرَ لِلطِّباعَةِ؛ محفوظة بمكتبةِ الشَّيخ أحمد بن حمد الخَليلِ \_ حَفِظَهُ اللهُ \_:

- فَقُمْنَا بمراجعةِ النَّصِّ على نُسْخَتِه الأصل ، وقد كتبها: سيفُ بن عليِّ بن عامر الفرقاني العدويّ سنة ١٣٢٦ هـ.

\_ واسْتَعَنَّا في ضَبْطِهِ وشَكْل ألفاظه بما وَجَدْنَاهُ مَضْبُوطاً في نُسْخَتِه ، وبحاشية التَّرتيب وشَرْح الجامع .

ـ ثُمَّ أَعَدْنا ترقيمَ أحاديثه وَفْقَ ما نَراه صَواباً ، لأنَّ المُصَحِّحَ لم يَعْتَنِ بذلك ، بل أوكل أَمْرَهُ إلى المعتني بطباعته.

\_ أُمَّا التَّعليقاتُ فأثبتنا ما وَجَدْنَاهُ في الأَصْل ، وكُلُّه من قِبَلِ الشَّيخ السَّالمي ، إضافةً إلى تعليقاتِ أبي إسحاق اطفيش التي خَتَمَهَا باسْمِهِ (١).

<sup>(</sup>١) هنا لابد من الإشارة إلى وجود تعليقات أخرى مدرجة في الهامش من غير تمييز بينها وبين تعليقات المصحح؛ في بعضها مقارنة =

- وأُخِيراً: وَضَعْنَا للكتابِ عنوانَ «كتاب التَّرتيب» مَنْسُوباً لجامِعه ومُرَبِّه أبي يعقوب الورجلانيّ ، كما وَرَدَ في النُّسَخِ المخطوطةِ ، خِلافاً لما أجمعتْ عليه الطَّبعاتُ السَّابقةُ من تَسْمِيَتِهِ بـ «الجامع الصَّحيح» ونِسْبته إلى الإمام الرَّبيع بن حبيب؛ الأمرِ الذي جَعَلَ كثيراً من النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ الثَّالِثَ والرَّابِعَ من أَجزاءِ الكتابِ هُما من صُلْبِ المُسْنَدِ ، مع أَنَّ الواقعَ ليس كذلكَ .

وحاصِلٌ ما ينبغي التَّنْبِيهُ عليه هنا: أنَّ «مُسْنَدَ الإمامِ الربيع» هو قِسْمٌ من «كتاب التَّرتيبِ» الذي بين أَيْدِينا ،

للمتن بنسخ أخرى منها نسخة القطب أيضاً ، وفي بعضها الآخر تنبيهات مستفادة من شرح الجامع ، وهذه التعليقات غير مثبتة في المخطوطة ولا في الطبعة الأولى ، بل وُجِدَتْ في الطبعة الثانية فيما بعدها ، ولا نستطيع الجزم بنسبتها لأبي إسحاق أو لغيره طالما أنا لم نجدها منسوبة ، ورفعاً للإشكال حذفناها من هذه الطبعة ريثما تتحقق نسبتها إلى قائلها ، (سوى تعليقين في حديث الشفاعة آخر الكتاب؛ وجدناهما مختومين بعبارة «مصححه» فأثبتناهما) ، ويعنينا هنا \_ في المقام الأول \_ إثباتُ ما أثبته النور السالمي لا غير .

وليس هو الكِتاب كله كما لا يَخْفَى ، ثم لِيُعْلَمْ أَنَّ عَمَلَنَا فِي هَذِه الطَّبِعةِ لِيس تَحْقِيقاً جَديداً مُبْتَدَعاً ، وإنَّما هو سَعْيُ لإخراجِ عَمَلِ الشَّيخِ السَّالميِّ في صُورته المُتْقَنَةِ ، ونرجو أن نكونَ قد وَقَيْنَا بذلكَ ، واللهُ المُوفِّقُ لِكُلِّ خَيْرٍ.

سُلُطان بن مُبَارَك بن حَمَد الشَّيْباني ٢٦ شوال ١٤٢٣ هـ/ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢ م

## بِنْ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيَ فِي اللَّهِ الرَّحِيَ اللَّهِ الرَّحِيَ اللَّهِ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرّ

# تَنْبِيْهاتٌ

مِنْ مُصَحِّحِهِ الإمامِ الفَاضِلِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بِنِ حميدٍ السَّالميِّ عَفَا اللهُ عَنْهُ وأَكْرَ مَهُ

(التَّنْبِيهُ الأَوَّلُ): إعْلَمْ أَنَّ هَذَا المُسْنَدَ الشَّرِيفَ أَصَحُّ كُتُبِ الحَدِيثِ رِوَايَةً ، وأَعْلاَها سَنَداً ، وجَمِيعَ رِجالِهِ كُتُبِ الحَدِيثِ رِوَايَةً ، وأَعْلاَها سَنَداً ، وجَمِيعَ رِجالِهِ مَشْهُورُونَ بالعِلْمِ والوَرَعِ والضَّبْطِ والأَمانةِ والعَدَالةِ والصَّيانةِ ، كُلُّهُمْ أَئِمَةٌ في الدِّيْنِ وقادةٌ لِلْمُهْتَدِيْنَ ، هَذَا حُكْمُ المُتَصِلِ مِنْ أَخْبارِهِ .

وأمَّا المُنْقَطِعُ بإِرْسالٍ أو بَلاَغِ فإِنَّهُ في حُكْمِ الصَّحيحِ لِتَشْبُتِ رَاوِيهِ ، ولأَنَّهُ قَدْ ثَبَتً وَصْلُهُ مِنْ طُرُقٍ أُخَرَ لَهَا حُكْمُ الصَّحَةِ ، فَجَمِيعُ ما تَضَمَّنَهُ الكِتَابُ صحيحٌ باتِّفاقِ أَهْلِ الدَّعْوَةِ ، فهُو أَصَحُّ كتابٍ بَعْدَ القُرآنِ العَزِيزِ ، ويَليهِ في الرُّتْبةِ الصِّحَاحُ مِنْ كُتُبِ الحَدِيثِ . العَزيزِ ، ويَليهِ في الرُّتْبةِ الصِّحَاحُ مِنْ كُتُبِ الحَدِيثِ .

(التنبيه الثَّاني): إعْلَمْ أنَّ هَذا المُسْنَدَ الشَّرِيْفَ جَمِيْعَهُ مِنْ رِوَايَةِ الرَّبيعِ عَنْ شَيْخِ مِنْ شُيُوخِهِ. وإِنَّ للرَّبِيعِ زُهَاءَ خَمْسةٍ وعِشُّرِينَ شَيْخًا أَخَذَ عَنْ جَميعِهمْ ، وأَكْثَرُ ما أَخَذَ عَنْ ضِمَام [بن السَّائِبِ البَصْرِيِّ العُمَانِيِّ] عَنْ جابرٍ ثُمَّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ [مُسْلِم بْنِ أَبِي كَريمةَ التَّمِيمِيِّ] ثُمَّ أبي نُوح [صالِح بْنِ نُوح الدَّهَّانِ البَصْرِيِّ العُمَانِيِّ] ثُمَّ باقى الشُّيُوخ ، وَرِوَايَتُهُ عَن ضِمَام قدِ اعْتَنَىٰ بِجَمْعِهَا الشَّيْخُ أبو صُفْرَةَ عَبدُ المَلِكِ بْنُ صُفّْرَةَ ، ثُمَّ إِنَّ أَكْثَرَ مافيه مِنْ رَوَايةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بن جابِرِ بْن زَيْدٍ وهو أُحَدُ شُيُوخِ أَبِي عُبَيْدَةَ ، ولَه شُيُوخٌ كَثِيرةٌ، وأَكْثَرُ مَا أَخَذَ عَنْ صُحَارِ [ابْن العَبّاسِ] العَبْدِيّ ، فالمَوْجُودُ في هذا

الجَامع إنَّما هي روايَتُهُ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ ، وأمَّا روايَتُهُ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ ، وأمَّا

(التنبيه الثَّالِثُ): اِعْلَمْ أَنَّ مُرَتِّبَ الكِتَابِ ، وهو أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ إبراهيمَ [ابن مَيَّادٍ] الوارجلانيُّ ؛ قَدْ ضَمَّ إلى المُسْنَدِ آثاراً احْتَجَّ بها الرَّبيعُ على مُخالِفِيهِ في مَسَائِل الاعتِقَاد وغَيْرها ، وهي أَحَادِيثُ صِحَاحٌ يَعْتَرفُ الخَصْمُ بِصِحَّتِها ، وَجَعَلَهَا المُرَتِّبُ في الجُزْءِ الثَّالثِ مِنَ الكِتَابِ ، ثُمَّ إِنَّهُ ضَمَّ إلى ذَلِكَ روَاياتِ مَحْبُوب بْن الرُّحَيْل [بن سَيْفِ بن هُبَيْرَةَ القُرَشِيِّ] عَن الرَّبِيع ، ورِوَاياتِ الْإِمَامِ أَفْلَحَ [بن عبدِ الوَهَّابِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَٰن الرُّسْتمِيِّ] عَن أبي غانم [بِشْرِ بْنِ غانم الخُراسَانِيِّ]، ومَرَاسِيلَ جابرِ بن زَيْدٍ ، وجَعَلَ الجَمِيعَ في الجُزءِ الرَّابِع مِنَ الكِتَابِ ، فكانَتْ أَجْزَاءُ الكتاب أَرْبَعَةً: الأوَّلانِ في أَحْكَام الشَّرِيعةِ مِنْ أَوَّلِها إلى آخرِهِا بالسَّنَدِ العَالى.

(التنبيه الرَّابِعُ): ذَكَرَ البَدْرُ الشَّماخِيُّ أَنَّ أَبا يَعْقُوبَ أَدْخَلَ

في هذا الكِتَابِ رِوَاياتِ الرَّبِيعِ عَنْ ضِمَامٍ ، والحالُ أَنَّهُ لا يُوجَدُ فيهِ مِنْ هذا الطَّرِيق إلَّا حَدِيثٌ واحدٌ في بابِ ما يَجُوزُ ، في تَزَوُّجِ النَّبِيِّ ﷺ ما يَجُوزُ ، في تَزَوُّجِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَيْمُونَةَ .

وفي باب ما يُوجِبُ الوُضُوءَ حَدِيثٌ رَوَاهُ الرَّبِيعُ عن أَبِي عُبَيْدَةَ عن ضِمَامٍ قال: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ عَنِي قَال: «لَيْسَ على مَنْ مَسَّ عَجْبَ الذَّنَبِ وَضُوءٌ»، ولا عَلَىٰ مَن مَسَّ مَوْضِعَ الاسْتِحدادِ وُضُوءٌ». وفي باب الضِّيَافَةِ واليَتيمِ حديثٌ رَوَاهُ الرَّبِيعُ عن وفي باب الضِّيَافَةِ واليَتيمِ حديثٌ رَوَاهُ الرَّبِيعُ عن أبي عُبَيْدَةَ عن ضِمَامٍ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ ، عَنْ جابِر بْنِ زَيْدٍ، وقامَ بِهِ احْتِسابًا للهِ وَقَعَ أَجْرُهُ على اللهِ ، واللهُ لا يُضِيعُ وقامَ بِهِ احْتِسابًا للهِ وَقَعَ أَجْرُهُ على اللهِ ، واللهُ لا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا».

(التَّنْبِيهُ الخَامِسُ) وَقَعَ في نُسْخَةِ المُسْنَدِ تحريفٌ من أَقْلاَمِ النَّيْسَاخِ ، فاحْتَمَعَتْ لنا اللهَ على تَصْحيحِهِ ، فاجْتَمَعَتْ لنا نُسَخٌ كثيرةٌ ، لكنَّهَا تَتَّفِقُ في مَوَاضِعَ عَلَىٰ السَّقْطِ ،

حَتَّى كَأَنَّهَا أُخِذَتْ مِنْ نُسْخَةٍ واحِدةٍ ، فَبَيَّضْنَا لِمَواضِعِ السَّقْطِ ، ثُمَّ جاءَتْنَا نُسْخَةٌ غَلَبَتْ عليها الصِّحَةُ مِنْ جَنَابِ شَيْخِنَا الكامِلِ قُطْبِ الأَئِمَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ اطْفَيَّشَ ، فَوَجَدْنَا فيها جميع ما أَهْمَلَتْهُ النُّسَخُ العُمَانِيَّةُ ، فَصَحَّدْنَا عليها نُسْخَتَنَا ، فَخَرَجَتْ نُسْخَةٌ صَحِيحةٌ جامِعةٌ لِصَوَابِ النُّسَخ تارِكَةٌ لِتَحْرِيفِها.

فَمَهْمَا وَجَدْتَ بَيَاضاً في نُسْخَةِ الشَّرْحِ فَرَاجِعْهُ مِنْ هذه النَّسْخَةِ ، وكذلك إذا رأَيْتَ اخْتِلافاً في شَيءٍ مِنَ النُّسْخَةِ ، وكذلك إذا كُلِّهِ على هذه النُّسْخةِ .

(التنبيه السَّادِسُ): وَقَعَ في النُّسَخِ العُمَانِيَّةِ سَقْطُ حَدِيثَيْنِ: أَحَدُهُمَا في ذِكْرِ القُرآنِ ، والثاني في طَلَبِ العِلْمِ ، ظَفَرْنَا بِهِمَا في نُسْخَةِ القُطْبِ ، فَشَرَحْنَاهُمَا آخِرَ الجُزْءِ الثَّالَثِ مِنْ الشَّرْحِ تتميماً لِلْفائدةِ ، والعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تعَالَىٰ ، والحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ.

## قائمة ببعض الرُّموز والمُصْطَلَحَات التي اسْتَخْدَمَهَا المُصَحِّح (١)

| تفسيسره ومعنساه                                                       | الرمـــز     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| في نُسْخَة                                                            | خ            |
| رمز التَّمْرِيض                                                       | صـ           |
| النسخة التي بَعَثَها قُطْبُ الأئمة محمد بن<br>يوسُف اطفَيَّش الجزائري | نسخة القُطْب |

<sup>(</sup>۱) مِمَّا تَحْسُنُ الإِشَارةُ إليه هُنَا أَنَّ المُصَحِّحَ اتَّبَعَ في نسخته المخطوطة قواعد دقيقة في تصحيح الكتاب ، فزيادة على ضَبْطِهِ ما قد يلتِسِنُ من الأسماء في المَثْن ؟ كان يُكرر ضبط الألفاظ المُشْكِلة في الهامش ويشرح معناها ، وجَعَل بين كل حديثين دَارَةً تفصل بينهما وتُمَيِّز ، ولمْ يَسْأَمْ مِنْ تكرير الصلاة والتسليم على الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره ، لا كما وَرَدَ في بعض طبعاته من اختصارها إلى (صلعم) أو (ص) وما شابهها ، وهو مِن فعل الطابع لا المصحِّح .

أمًا كيفية تخريج الساقط من المتن في الحواشي فسلك فيها طريقة الأقدمين؛ بأنْ يَخُطَّ مِن موضع سُقوطه من السطر خطَّ صاعداً إلى فوق ، ثم يَعْطِفُه بين السطرين عَطْفةً يسيرة إلى جهة الحاشية ، حيث يكتبُ الساقطَ مقابِلاً للخط المنعطف إلى جهة طَرَفِ الورقة ، ويختمه بكتابة (صح) في آخره إيذاناً بانتهائه.

إنْ كان الساقط قليلاً بقدر كلمة أو كلمتين فيغلب عليه أن يكتب ما يُشبه رقم ٧ في موضع السقط ، ويُثبِتَ الساقط أعلاه في المتن نفسِه.

أمّا إنْ أراد إثباتَ الفَوَارِقَ بين النُّسَخ كَتَبَ أعلى اللفظِ المقصودِ حَرْفَ الخاء هكذا (خ) وأَثْبَتَ في الحاشية ما يُقابله في نسخة أخرى ، وإنْ أراد كتابة تعليقٍ على موضع ما رَمزَ أعلاه بحرف الحاء ممدوداً هكذا (ح) إشارةً إلى الحاشية ، وكتب التعليق مقابله ، فإنْ كثرت التعليقات في موضع واحد رقَّمها على هذا النحو:

(حـ ۱) و(حـ ۲) وهكذا ، ثم لا يَضِيرُهُ بعد ذلك كتابتُها في أيّ
 موضع من الحاشية ما دامَتْ مُرَقَّمة .

وإن رأى في الكلام نقصاً أو خَللاً كَتَبَ أعلاه حرف الصّاد ممدوداً هكذا (ص) إشعاراً بنقصِهِ ومَرضِهِ ، حتى يظفَرَ بصوابه في نسخةٍ أخرى فيثبته ، ويُضيف الحاء إلى حَرْفِ الصَّاد إعلاماً بتصحيجِهِ ، وإلا أبقاه على حاله.

الجُزْءُ الأوَّلُ مِنْ كتَابِ التَّرْتيب

ويَشْتَملُ عَلى الجَامِعِ الصَّحِيحِ

مُسْندِ الإِمَامِ الرَّبِيعِ بنِ حَبِيب بْنِ عَمْرو الأَزْدِيِّ البَصْرِيِّ

الجُزْءِ الأَوَّلِ

# بِنْ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيَ فِي اللَّهِ الرَّحِيَ اللَّهِ الرَّحِيَ اللَّهِ الرَّحِيَ اللَّهِ الرَّحِي

# مسند الإمام الربيع بن حبيب الجزء الأوَّل

#### بابٌ (١) في النِّيَّةِ

ا ـ قال أَبُو عَمْرِ و الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبِ بِنِ عَمْرٍ و البَصْرِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ مُسْلِمُ بِنُ أَبِي كَرِيمةَ التَّمِيميُّ عَنْ جابرِ بْنِ زَيْدٍ الأَزْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قال: «نِيَّةُ المُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ».

٢ ـ وبهذا السَّنَدِ في رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ عنه عَلَيْهِ السَّلَامُ ،
 قال: «الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ (١) ، وَلِكُلِّ ٱمْرِىءٍ ما نَوَىٰ».

<sup>(</sup>١) خ: إِنَّما الأعمال بالنيات.

#### باب (٢) في ابتِدَاءِ الوَحْي

٣ ـ قالَ الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَها قالَتْ: سأَلَ الحارِثُ بْنُ هِشَامٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ: كَيْفَ يَأْتِيكَ اللهِ عَلَيْ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ . كَيْفَ يَأْتِيكَ الوَحْيُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَثْلَ صَلْصَلَةِ اللهَ عَنِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قال: "أَحْيَاناً يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُهُ عَلَيَ، فَيُفْصَمُ عَنِي وَقَدَ وَعَيْتُ مَا قَالَ، وَأَحْياناً يَتَمَثّلُ لِيَ المَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فأَعِي مَا يَقُولُ».

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الوَّحْيُ فِي اللهِ عَنْهُ ، وإِنَّ جَبِينَهُ لَيَوْصَمُ عَنْهُ ، وإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقاً. قَالَ الرَّبِيعُ: فَيُفْصَمُ عَنْهُ ، أَيْ: فَيَنْجَلِي.

#### بابٌ (٣) في ذِكْرِ القُرْآنِ

٤ ـ قالَ الرَّبيعُ بْنُ حَبيبٍ: حَدَّنَني أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قالَ: «عَلِّمُوا أَوْلاَدَكُمُ القُرآنَ؛ فإِنَّهُ أَوَّلُ ما يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ عِلْمِ اللهِ هُو».

أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَبُولِ اللهِ عَبَيْدَةَ عَنْ رَبِيلًا ،
 رَسُولِ اللهِ عَبَيْنَةٍ قَالَ: «إِذَا قَرَأْتَ القُوْآنَ فَرَتَلْهُ تَرْتيلًا ،
 ولا تَغَنَّوْا به فإِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الملائِكةُ لِذِكْرِهِ».

٦ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظْيَةٍ: «مَثَلُ صاحِبِ القُرْآنِ كَمَثَلِ صاحِبِ القُرْآنِ كَمَثَلِ صاحِبِ الإبلِ المُعَقَّلَةِ ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكُها ، وإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ».

٧ ـ أَبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ: «مَنْ تَعَلَّمَ القُرآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ حُشِرَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَجْذَمَ». قالَ الرَّبِيعُ: «الأَجْذَمُ»: المَقْطُوعُ اليَدِ.

٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قالَ:
 ما جَمَعَ القُرآنَ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلاَّ سِتَّةُ نَفَرٍ ،
 كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ؛ أُبَئِ ومُعَاذٌ وَزَيْدٌ وأبو زَيْدٍ وأبو أَيُوبَ
 وعُثْمَانُ (١) ، والباقي مِنَ الصَّحَابَةِ قَدْ يَحْفَظُ السُّورَ

<sup>(</sup>١) قولُه: زيد ، هو زيدُ بن ثابت ، وأبو زيد قيلَ: ثابت والد زيد ، =

المَعْدُوداتِ مِنَ القُرآنِ، ومِنْهُمْ مَنْ يَحْفَظُ السُّورَةَ والسُّورَتَيْن.

٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ ﴿ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلصَّحَدُ ﴾ لَمْ كِلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَـُدُ ﴾ ويُرَدِّدُها ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى (١) رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَلَّلُها (٢) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ: "والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لإِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُر آنِ".

١٠ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عن جابِرِ بْن زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ ﴾ إلى آخِرِها ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَجَبَتْ» فَقُلْتُ: ماذا يا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «الجنَّـةُ»؛ قالَ أبو هُرَيْرةَ: فأرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ إلى الرَّجُل فأُبَشِّرَهُ، ثُمَّ

وقيلَ: سَعْد القارى الأوسى ، وأبو أيوب خالد بن زيد ، وعثمان بن حُنَيْفِ أحو سهل بن حُنَيْف.

<sup>(</sup>١) خ: إلى.(٢) خ: يُقلّلها.

خِفْتُ أَنْ يَفُوتَنِي الغَدَاءُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَآثَرْتُ الغَدَاءَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إلى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَتُ إلى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ .

١١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ قالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في بَعْض أَسْفَارهِ ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنْ شَيْءٍ ، فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ سأَلَهُ ثَلاثاً فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ عِنْدَ نَفْسِهِ: تَكِلَتْكَ أُمُّكَ يا عُمَرُ! نَزَّرْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ثَلَاثاً وَكُلَّ ذلك لا يُجِيبُكَ ، قالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي حَتَّى تَقَدَّمْتُ أَمامَ النَّاسِ ، فَخَشِيْتُ أَنْ يَنْزِلَ فَيَّ قُرآنٌ ، فَمَا مَشَيْتُ إِذْ سَمِعْتُ صارخاً يَصْرُخُ فَهَرْوَلْتُ؛ حتَّى جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فقالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَىَّ سُورةٌ هِيَ أَحَبُّ إلىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» ثُمَّ قَرأً: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا ﴾ .

١٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ
 قَالَ في الجُنُبِ والحَائِضِ والَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا على طَهَارَةٍ:

«لا يَقْرؤونَ القُرآنَ ، ولا يَطَؤونَ مُصحفاً بِأَيْدِيهِمْ حتَّى يَكُونُوا مُتَوضَّئينَ».

١٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُسَافِرَ بِالقُرآنِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ لِئلاً يَذْهَبُوا به فينالُوهُ. قالَ الرَّبيع: يعني بِالقُرآنِ هاهنا ـ: المُصْحَفَ.

1٤ ـ أَبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ أَمْ حَابِهِ إِذْ ذَكَرَ حَدِيثاً النَّبِيِّ عَيَّ أَمْ حَابِهِ إِذْ ذَكَرَ حَدِيثاً فَقَالَ: «ذَلكَ أَوَانَ يُنْسَخُ القُراآنُّ» فقالَ رَجُلٌ كالأَعْرَابِيِّ: يا رَسُولَ اللهِ ما النَّسْخُ وكَيْفَ يُنْسَخُ ؟ قالَ: «يُذْهَبُ بأَهْلِهِ ، ويَبْقَىٰ رِجَالٌ كَأَنَّهُمُ البُغَاثُ» قال الرَّبيعُ: البُغَاثُ: أَرْذِلَةُ الطَّيْرِ (١).

١٥ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ قالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ
 اللهُ عَنْهُ سَمِعَ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقانِ على غَيرِ

<sup>(</sup>١) خ: أذلَّة الطير.

قِرَاءَتِهِ هُو. قالَ عُمَرُ: وكان رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَفْرَأَنِيها ، فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِي (١) ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَمِعْتُ هذا يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقانِ على غَيْرِ ما أَقْرَأْتَنِيها. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ» قالَ عُمَرُ: فقالَ لي: «اقْرَأْ» فَقَرَأْتُ فَقَالَ لي: «اقْرَأْ» فَقَرَأْتُ فَقَالَ لي: «اقْرَأْ» فَقَرَأْتُ فَقَالَ لي: «اقْرَأْ» فَقَرَأْتُ فَقَالَ : «هكذا أنزِلَتْ» قالَ عُمَرُ: فقالَ لي: «اقْرَأْ» فَقَرَأْتُ كُلُها شَافٍ كَافٍ فَاقْرَؤُوا ما تَيَسَّر مِنْهُ».

قالَ الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: إِخْتَلَفَ النَّاسُ في مَعْنَىٰ قَوْلِ الرَّسُولِ وَيَلِيَّةٍ: «نَزَلَ القُرآنُ على سَبْعةِ أَحْرُفٍ» قالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى سَبْعةِ أَعْرُفُهُمْ: عَلَى سَبْعةِ أَوْجُهٍ: وَعْدٍ ، وَوَعِيدٍ ، وَحَلَالٍ ، وَحَرَامٍ ، ومَوَاعِظَ ، وَأَمْتَالٍ ، واحْتِجَاجٍ ، وقالَ بَعْضُهُمْ: حَلَّالٍ ، وَحَرَامٍ ، وَحَرَامٍ ، وَوَاعِظَ ، وأَمْتَالٍ ، واحْتِجَاجٍ ، وقالَ بَعْضُهُمْ: حَلَّالٍ ، وَحَرَامٍ ، وَحَرَامٍ ، وَوَاعِظَ ، وَخَبَرِ ما كانَ قَبْلُ ، وخَبَرِ ما هُوَ كائنٌ ، وأَمْثَالٍ ، وَقَدْ قِيلَ: لا يُوجَدُ حَرْفٌ واحِدٌ مِنَ القُرآنِ يُقْرَأُ وَأَمْتَالٍ ، وَقَدْ قِيلَ: لا يُوجَدُ حَرْفٌ واحِدٌ مِنَ القُرآنِ يُقْرَأُ عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ ، واللهُ أَعْلُمُ بحقيقةِ التّفْسِيرِ .

<sup>(</sup>١) خ: بإزاره.

17 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ كَانَ إِذَا نَزَلَتُ عَلَيْهِ آيةٌ قَالَ: «اجْعَلُوها في سُورَةِ كَذَا وكَذَا ، أو في مؤضع كذا وكذا»(١) وما تُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا والقُرْآنُ مَجْمُوعٌ مَتْلُوٌ .

1۷ ـ قالَ الرَّبيعُ بنُ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَىٰ عَنْ دَاودَ عَنْ عَجْدِ الأَعْلَىٰ عَنْ دَاودَ عَنْ عِحْدِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قال: «أُنْزِلَ القُرآنُ كُلُّهُ جُمْلَةً واحدةً في ليْلةِ القَدْرِ إلىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، وكانَ اللهُ إذا أرادَ أنْ يُحْدِثَ في الأرضِ شيئاً أَنْزَلَ منهُ حتَّىٰ وَكانَ اللهُ إذا أرادَ أنْ يُحْدِثَ في الأرضِ شيئاً أَنْزَلَ منهُ حتَّىٰ جَمَعَهُ » قالَ: وكان رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْضِي بالقَضِيَّةِ فَيَنْزِلُ القُرآنُ بِخِلَافِ قَضائِهِ ، فلا يَرُدُ قضاءَهُ ، ويَسْتَقْبِلُ حُكْمَ القُرآنِ .

١٨ ـ قال الرَّبيعُ عَنْ يَحْيَىٰ بنِ كَثِيرٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ قَتَادَةً
 عَنْ عِكْرِمةَ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: البقرةُ ، وآلُ عِمْرَانَ ،
 والنِّسَاءُ ، والمائدةُ ، والتَّوْبَةُ مَدَنِيًّاتُ ، والرَّعْدُ مَدَنيَّةٌ إلاَّ

<sup>(</sup>١) خ: في سورة كذا في موضع كذا.

آيةً واحِدةً وهي ﴿ وَلَوْ أَنَ قُرْءَانَا سُيِرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْ قَطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ ﴾ والنَّحْلُ ما فَوْقَ الأَرْبَعِينَ مِنْ أَوَّلِها إلى آخِرِهَا مَدَنِيٌ ، والحَجُّ مَدَنِيَةٌ ، إلاَّ أَرْبَعَ آياتٍ وهي ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ﴾ مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ عَذَابُ كُلُها مَدَنِيَةٌ ، والقِتَالُ مَكِيَّةٌ ، والنُّورُ كُلُّها مَدَنِيَةٌ ، والأَحْزَابُ كُلُها مَدَنِيَةٌ ، والقِتَالُ والفَتْحُ والحُجُرَاتُ مَدَنيَّاتٌ ، ومِنَ الحديد عَشْرُ سُورٍ مُتَوالِيَاتٍ إلى ﴿ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مَدَنِيَّةٌ ، وإذا جَاءَ نَصْرُ اللهِ مَدَنِيَّةٌ ، وإذا جَاءَ نَصْرُ اللهِ والفَتْحُ مَدَنِيَّةٌ ، والمُعَوِّذَتَانِ مَدَنِيَّةٌ ، وإذا جَاءَ نَصْرُ اللهِ والفَتْحُ مَدَنِيَّةٌ ، والمُعَوِّذَتَانِ مَدَنِيَّةٌ ، وإذا جَاءَ نَصْرُ اللهِ مُورِ مَدَنِيَّةٌ ، والمُعَوِّذَتَانِ مَدَنِيَّانِ . فَهَذِهِ سَبْعٌ وعِشْرُونَ مُدَنِيَّةً ، والمُعَوِّذَتَانِ مَدَنِيَّةً ، والمُعَوِّذَتَانِ مَدَنِيَّانِ . فَهَذِهِ سَبْعٌ وعِشْرُونَ سُورٍ مَدَنِيَّةً ، والمُعَوِّذَتَانِ مَدَنِيَّةً ، والمَدَنِيَّةُ ، والمُعَوِّذَتَانِ مَدَنِيَّةً ، والمَدْنِيَة ، والمُعَوِّذَتَانِ مَدَنِيَّةً ، والمَدَنِيَّةُ ، والمُعَوِّذَتَانِ مَدَنِيَّةً ، والمَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَدَنِيَّةً ، والمُنَوْلُ القرآنِ مَكَيْ .

#### باب (٤) في العِلْمِ وطَلَبِه وفَصْلِهِ

19 ـ قال الرَّبيعُ بنُ حَبيبٍ: حَدَّثَني أبو عُبَيْدَةَ عَنْ
 جابرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكٍ عَنِ النَّبِيِّ يَكَالِيُ قالَ: «اطْلُبوا العِلْم ولَوْ بالصِّيْن».

٢٠ ومِنْ طَرِيقِهِ عَنِ النَّبِيِّ عليهِ السَّلامُ قالَ: «إِنَّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْم رِضاً لِمَا يَطْلُبُ».

قال الرَّبيعُ: الأَجْنِحَةُ بَدَلٌ مِنَ الأَيْدِي في بابِ الدُّعَاءِ.

٢١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُرَيرةَ قال:
 قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فيه عِلْماً
 سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إلى الجَنَّةِ».

٢٢ ـ أبو عُبَيْدَة عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عن أبي هُرَيْرة قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَنْ تَعَلَّمَ العِلْمَ للهِ عَزَّ وَجَلَّ وعَمِلَ به حَشَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ آمناً ، ويُرْزَقُ الوُرُودَ عَلَىٰ الحَوْضِ» هكذا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ .

٢٣ ـ أبو عُبَيْدَة عَنْ جابر بْنِ زَيْدِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، وَإِنَّ العِلْمَ لَمَنْ لا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ ، وإِنَّ العِلْمَ لَيَنْزِلُ بِصَاحِبهِ في مَوْضِعِ الشَّرَفِ والرِّفْعةِ ، والعِلْمُ زَيْنٌ لأَهْلِهِ في الدُّنيا والآخِرةِ».

٢٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيَّةٍ قال: «تَعْليمُ الصِّغَارِ يُطفِىءُ غَضَبَ الرَّبِّ».

٢٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِر بن زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُريرة (١) قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٍ: «تَعَلَّمُوا العِلْمَ قَبْلَ أَنْ يُرفَعَ ، ورَفْعُهُ: ذَهَابُ أَهْلِهِ».

٢٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيّ بَيْكَةً قَال : «مَنْ أَرَادَ اللهُ بهِ خيراً فَقَهَهُ في الدِّين» .

۲۷ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قال: بَلَغَنِي عَنْ مَالِ اللهِ النَّاسُ إِنَّهُ النَّاسُ إِنَّهُ لا مال المال الله ، ولا مُعْط (٢) لِمَا مَنَعَ الله ، ولا يَنْفَعُ لا مال المال الله ، ولا مُعْط (٢) لِمَا مَنَعَ الله ، ولا يَنْفَعُ ذَا الجد مِنْ الجد مِنْ الجد ، منْ يُرِدْ بِهِ خَيْراً يُفَعَّهُهُ في الدِّينِ ، فَمْ قال: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ هَذِهِ الكَلِماتِ عَلَى هذهِ الأَعْوَادِ ، يعنى: المِنْبَرَ.

٢٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عن جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ
 رسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: «رَسْمُ المِدَادِ في ثَوْبِ أَحَدِكُمْ إذا كَان

<sup>(</sup>١) قوله: عن أبي هريرة؛ في نسخة القطب: عن أنس بن مالك عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) خ: معطى.

يَكتُبُ عِلْماً كالدَّمِ في سَبِيلِ اللهِ ، ولا يَزالُ يَنَالُ بهِ الأَجْرَ ما دامَ ذَلِكَ المِدَادُ في ثَوْبِهِ».

79 ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عنِ ابنِ عَبَاسِ قالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمِ إلى المَسْجِدِ فَوَجَدَ أَصْحَابَهُ عَزِينَ ، يَتَذَاكَرُونَ فَنُونَ العِلْمِ ، فأوَّلُ حَلْقَةٍ وَقَفَ عَلَيْهَا وَجَدَهُمْ يَقْرَؤُونَ القُرآنَ ، فَجَلَسَ إليْهِمْ فَقَالَ: "بِهَذَا وَرَسَلَنِي رَبِّي". ثُمَّ قَامَ إلى النَّانِيَةِ فَوَجَدَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ في الحَلاَلِ والحَرَامِ ، فَجَلَسَ إليْهِمْ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً ، ثُمَ قامَ الى النَّانِيَةِ فَوَجَدَهُمْ يَتُكَلَّمُونَ في الحَلاَلِ والحَرَامِ ، فَجَلَسَ إليْهِمْ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً ، ثُمَ قامَ الى النَّائِيةِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً ، ثُمَ قامَ اللهِ النَّائِيةِ ، فَوَجَدَهُمْ يَذْكُرُونَ تَوْجِيدَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، وَنَفْيَ الأَشْبَاهِ والأَمْتَالِ عَنْهُ ، فَجَلَسَ إلَيْهِمْ كَثِيراً ، ثُم قالَ: الإَشْبَاهِ والأَمْتَالِ عَنْهُ ، فَجَلَسَ إلَيْهِمْ كَثِيراً ، ثُم قالَ: "بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي".

قالَ جَابِرٌ: لأَنَّ التَّوْحِيدَ مَعْرِفَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ لا يَعْرِفُ تَوْحِيدَ اللهِ فَلَيْسَ بمُؤْمِنٍ.

٣٠ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاساً مِنَ الصَّحَابَةِ أَكْثُرُ فُتْيَاهُمْ حَدِيثُ النَّبِيِّ يَقُولُونَ (١٠): قالَ

<sup>(</sup>١) خ: ويقولون.

النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ يَغْتَسلَ مِنْهُ أَوْ يَتَوَضَّأَ».

٣١ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «خَلَّفْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا أَبداً كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَمَا لَمْ تَجِدُوهُ في كِتَابِ اللهِ فَفِي سُنَّتِي ، الله عزَّ وَجَلَّ ، فَمَا لَمْ تَجِدُوهُ في الأَمْرِ مِنْكُمْ».

٣٢ ـ أَسَّ مُ يَسَّهُ مِنْ جابِرِ بْن زَيْدِ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُول الله عَلَيْ الْمُسْجِدِ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةٌ نَفْر ، فَقَصَدَ آثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَي حَاجَتِهِ ، فَلَمَّا وَقَفَا علىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله اللهِ عَلَيْ الله اللهِ عَلَيْ الله اللهِ عَلَيْ الله اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) خ: وأصحابه سَلَّما.

مِنَ اللهِ فاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ ، وأَمَّا النَّالِثُ فأَعْرَضَ فأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ».

# باب (٥) في طَلَبِ العِلْمِ لِغَيْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وعُلَمَاءِ الشُّوءِ

٣٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عِيَّالًا قالَ: «وَيْلٌ لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ مَرَّةً (١) ، وَوَيْلٌ لَمَن يَعْلَمُ مَرَّةً (١) ، وَوَيْلٌ لَمَن يَعْلَمُ وَلَمْ يَعْمَلُ مَرَّتَيْنِ».

٣٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَةً قَالَ: «مَنْ تَعَلَّمَ العِلْمَ لِيُبَاهِيَ بهِ العُلَمَاءَ أَوْ ليُبَاهِيَ بهِ العُلَمَاءَ أَوْ ليُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهُو خَائِبٌ مِنَ الحَسَنَاتِ».

٣٥ \_ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بِن زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَعَلَّمَ العِلْمَ لِلْعَظَمَةِ وَالرِّفْعَةِ أَوْقَفَهُ

<sup>(</sup>١) قوله: لمن لم يعلم مرة ، في نسخة القطب: لمن لا يعلم ولم يعمل مرة.

اللهُ تَعَالَىٰ مَوْقِفَ الذُّلِّ والصَّغَارِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَجَعَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ حَسْرَةً ونَدَامةً حَتَّى (١) يكُونَ العِلْمُ لأَهْلِهِ زَيْناً».

٣٦ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ بَيْنِ : "مَنْ أَفْتَىٰ مسْأَلَةً أَوْ فَسَّرَ رُؤْيَا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، كانَ كَمَنْ وَقَعَ مِنَ السَّمَاءِ إلى الأَرْضِ ، فَصَادَفَ بِئْراً لا قَعْرَ لَهَا ، وَلَوْ أَنَّهُ أَصَابَ الحَقَّ».

٣٧ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بِن زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «يَخْرُجُ فِيْكُمْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «يَخْرُجُ فِيْكُمْ قَا قَوْمٌ تَخْفِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ ، يَقْرَؤُونَ القُرآنَ صِيَامِهِمْ ، يَقْرَؤُونَ القُرآنَ وَلاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يمرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ ولاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يمرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، تَنْظُرُ في النَّصْلِ فلا تَرَى شيئاً ، ثُمَّ تَنْظُرُ في الرِّيشِ فلا تَرَى شيئاً ، ثُمَّ تَنْظُرُ في الرِّيشِ فلاَ تَرَى شيئاً ، ثُمَّ تَنْظُرُ في الرِّيشِ فلاَ تَرَى شيئاً ، ثَمَّ تَنْظُرُ في الرِّيشِ فلاَ تَرَى شيئاً ، ثُمَّ تَنْظُرُ في الرِّيشِ فلاَ تَرَى شيئاً ، ثُمَ تَنْظُرُ في الرِّيشِ فلاَ تَرَى شيئاً ، ثُمُ تَنْظُرُ في الرِّيشِ فلاَ تَرَى شيئاً ، ثُمْ تَنْظُرُ في الرَّيشِ فلاَ تَرَى شيئاً ، ثُمْ تَنْطُونَ ».

مال الرسم النصل عديدة السَّهم ، والقِدْحُ: السَّهم

<sup>(</sup>١) خ: حين.

الذي فيه الحَدِيدَةُ ، ورِيشُ السَّهْمِ الذي يُوضَعُ فيه (ص) الوَتَرُ<sup>(١)</sup>. ويُرْوَى أيضاً: "وتَنْظُرُ إلى القَدِيدَةِ فَلاَ تَرَى شَيْئاً». والقَدِيدَةُ: رأْسُ السَّهْمِ.

٣٨ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ المَشْرِقِ فَخَطَبَا ، فأَعْجَبَ النَّاسَ بَيَانُهُمَا (٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْراً».

قالَ الرَّبيعُ: إنَّما يعني بالبيَانِ المَنْطِقَ، فلا يَزَالُ بالنَّاسِ، حَتَّى يأْخُذَ قُلُوبَهُمْ وأَسْمَاعَهُمْ.

<sup>(</sup>۱) قوله: وريش السهم الذي يوضع فيه ، أي: يوضع في السهم ليَّقُوىٰ سَيْرُه عند الرمي ، والوَتَر \_ بفتحتين \_: حبل القوس ، وفي النسخة سقط أشرنا إليه برمز التمريض ، والصواب: والفوق: الذي يوضع فيه الوتر ، وفي نسخة القطب إسقاطُ ذكر الريش متنا وشرحاً. ونصّها: "ثم تنظر في القدح فلا ترى شيئاً ، ثم تتمارى في الفوق» قال الربيعُ: النصلُ: حديدة السهم ، والقدح: السهم الذي فيه الحديدة ، والفوق: رأس السهم الذي يُوضَع فيه الوتر. قال الربيع: ويروى أيضاً في القديدة . . . إلخ.

 <sup>(</sup>٢) قوله: "فأُعجَبَ الناسَ بيانُهُما" ، في نسخة القطب: فعَجِبَ الناسُ ببيانهما.

# باب (٦) في الأُمَّةِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلِيَّةٍ

٣٩ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بِن زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٌ قَالَ: «خَيرُ أُمَّتي قومٌ يأْتُونَ مِن بَعْدِي يُؤْمِنُونَ بِي ويَعْمَلُونَ بأَمْرِي وَلَمْ يَرَوْنِي ، فأولئكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ العُلَىٰ إلاَّ مَنْ تَعَمَّقَ في الفِنْنَةِ».

لَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى ضَلالٍ».
 النَّبِيِّ عَلَى ضَلالٍ».

٤١ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالًا عَنِ النَّبِيِّ عَيَالًا قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَخْتَلِفُونَ مِنْ بَعْدِي ، فَمَا جَاءَكُمْ عَنِّي فَاعْرِضُوهُ على كِتَابِ اللهِ فَمَا وَافَقَهُ فَعَنِّي ، وما خَالَفَهُ فَلَيْسَ عَنِّي ، وما خَالَفَهُ فَلَيْسَ عَنِّي ».

٤٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً النَّبِيِّ عَيَّاتٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كَالَمْ وَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كَلُّهُنَّ إلى النَّارِ ما خَلا واحِدَةً ناجِيَةً ، وكُلُّهُمْ يَدَّعي تلكَ الواحِدَة).

٤٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زيدٍ عنِ ابنِ عَبَاسٍ عَنِ النّبِيِّ عَيْكَةً قَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ أَحْدَثَ في الإسلامِ حَدَثاً ، أَوْ آوىٰ مُحْدِثاً».

٤٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زيدٍ عَنْ أَبِي هُريرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إلى المَقْبَرَة فَقَالَ: «السَّلامُ عَلَيكُمْ دارَ قَوْم مُؤْمِنينَ ، وإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ ، وَدِدْتُ أَنِّى(١<sup>)</sup> رأَيْتُ إِخْوَانِي، ، قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ ، أَلَسْنَا بإِخْوَانِكَ؟ قالَ: «بل أنتُم أَصْحَابِي ، وإِنَّما إِخْوَانِي الَّذينَ يأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وأنا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ» قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ ، كيفَ تَعْرِفُ مَنْ يأتي بَعْدَكَ (٢)؟ قالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ كان لِرَجُل خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ في خَيْلِ دُهْم بُهْمِ أَلا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قالُوا : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الوُّضُوءِ وأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْض وَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ البعيرُ الضَّالُّ ،

<sup>(</sup>١) خ: لو أني.

<sup>(</sup>٢) خ: بَعْدَكَ من أمتك.

فَانَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ ، فَيُقَالُ إِنَّهُمْ (١) قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ ، فأقولُ: فسُحْقاً فَسُحْقاً .

### باب (٧) في الوِلاَيةِ والإمارَةِ

• ٤ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لا يَزالُ هذا الأَمْرُ - يَعْنِي: الوِلاَيةَ - في قُريْش ما دامَ فيهمْ رَجُلاَنِ - وأَشَارَ بإِصْبَعَيْهِ - ولكنَّ الوَيْلَ الدَنْ الْمَنْتُن بالمُلْك».

27 ـ قالَ الرَّبيعُ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ لِقُرَيْشِ: «لَنْ يَزَالَ هذا الأمرُ فِيكُم وأنتُمْ وُلاتُه ما لَمْ تُحْدِثُوا ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ فَيَلْحُونَكُمْ كما يُلْحَىٰ هذا القَضِيبُ القَضِيبِ كَانَ في يَدهِ.

٤٧ ـ قالَ الرَّبيعُ: بَلَغَنِي أَنَّ عُبَادَةَ بنَ الصَّامِ أَقْبَلَ
 حَاجًا مِنَ الشَّامِ ، فَقَدِمَ المَدِينةَ ، فأتَىٰ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ ،

<sup>(</sup>١) خ: ألا إنَّهم.

فَقَالَ لَهُ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِشَيءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ؟ قالَ: بَلَىٰ ، قالَ: بَلَىٰ ، قالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «سَيكُونُ مِنْ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَقْرَؤُونَ ويَعْمَلُونَ ما تُنْكِرُونَ ، فَلَيْسَ لَأُولَئِكَ (١) عَلَيْكُمْ طاعةٌ ».

٤٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابر بن زيدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَ أَمْرِي (٢) فَقَدْ أَطَاعَنِي ، ومَنْ عَصَىٰ أَمْرِي (٣) فَقَدْ عَصَاني ، ألا وإِنَّ الفِتْنَةَ هاهُنَا» وأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلَاثاً نَحْوَ المَشْرِقِ.

٤٩ ــ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زيدٍ عَنْ أَنسِ بن مالكٍ عَنِ النّبِيِّ عَنْ أَنسِ بن مالكٍ عَنِ النّبِيِّ عَنِيْ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّهُ يَوْمَ لا ظِلَّ إلاً ظِلَّهُ: إمامٌ عادِلٌ ، وشابٌ نَشَأَ في عِبَادَةِ اللهِ عَزَّ وَجلَّ ، ورَجُلٌ مُتَعَلِّقٌ قَلْبُهُ بالمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إليهِ ، ورَجُلٌ مُتَعَلِّقٌ تَكابًا في اللهِ اجْتَمَعَا وتَفَرَّقا على ذلكَ ، ورَجُلٌ ورَجُلٌ مُ تَكَابًا في اللهِ اجْتَمَعَا وتَفَرَّقا على ذلكَ ، ورَجُلٌ

<sup>(</sup>١) خ: لأولئكم.

<sup>(</sup>٢) خ: أميري.

<sup>(</sup>٣) خ: أميري.

ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالذُّمُوعِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اللهَ خَافُ اللهَ رَبَّ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ العَالَمينَ ، ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاها حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمينُهُ ».

• • ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بْنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ».

#### باب (٨) في الرُّؤيا

١٥ \_ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُرَيرة أَنَّ النَّبِيَ عَيْ أبي هُرَيرة أَنَ النَّبِيَ عَيْقَةٍ كَانَ إذا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الغَدَاةِ قالَ: «هَلْ رأَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيلةَ رُؤْيَا؟ ويَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَىٰ مِنْ بَعْدِي مِنَ النَّبُوّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحةُ».

٢٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زيدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ الرَّجُلِ الصَّالحِ جُزْءٌ وَلَى النَّبُوّةِ».
 مِنْ سِتَّةٍ وأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوّةِ».

٣٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بن زيدٍ قال: أَذْرَكُتُ (١) نَاساً يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ والحُلُمُ مِنَ اللهِ والحُلُمُ مِنَ اللهِ عَنْ يَسَارِهِ الشَّيْطَانِ ، فإذَا رأَىٰ أَحَدُكُمْ ما يَكْرَهُ فَلْيَتْ فِلْ (٢) عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إذا استيقَظَ ، ولْيَتَعَوَّذْ باللهِ مِنْ شَرِّها؛ فإنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللهُ ». وقالَ: قالَ أَحَدُهُمْ (٣): إنِّي كُنْتُ لأَرَىٰ الرُّوْيَا هي أَثْقَلُ عَلَيَ مِنَ الجَبَلِ ، فَلَمَّا سَمِعْتُ هذا الحديثَ ، فَمَا كُنْتُ أُبالي بِها.

كُور مَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَن أَفْتَىٰ مَسْأَلةً ، أَوْ فسَّرَ رُؤْيَا . . . » الحَدِيث (٤).

٥٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ مِنْ طَرِيقِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «أَرَاني اللَّيْلةَ عِنْدَ الكعْبَةِ فَرَأيتُ رَجُلاً آدَمَ كأَحْسَنِ ما إِنْ

<sup>(</sup>١) خ: سمعت.

<sup>(</sup>٢) خ: فلينفث.

<sup>(</sup>٣) قوله أحدهم: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.

<sup>(</sup>٤) قوله: الحديث إشارة إلى تقدمه في آخر باب طلب العلم لغير الله.

يُرَىٰ (۱) مِنْ آدَمِ الرِّجَالِ ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا إِنْ يُرَىٰ (۲) مِنَ اللَّمَمِ ، قَدْ رَجَّلَها وهِي تَقْطُرُ مَاءً ، مُتَّكِئاً على عَواتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بالكَعْبةِ ، فَسأَلْتُ: مَنْ هذا؟ فقيلَ لي: المسيحُ ابنُ مَرْيمَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ (۳) ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ العَينِ اليُمْنَىٰ ، كَأَنَّها عِنَبَةٌ طافيةٌ ، فسألتُ: مَنْ هذا؟ فقيلَ لي: المَسِيحُ الدَّجَالُ».

## باب (٩) في الإيْمَانِ والإِسْلامِ والشَّرائعِ

70 - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زيدٍ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُنفْقَهُ قَوْلُهُ حَتَىٰ دَنَا (٤) ، فإذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيةٍ: «خَمْسُ صَلَواتٍ في اليَوم واللَّيْلةِ» قالَ: رَسُولُ اللهِ عَلِيةٍ: «خَمْسُ صَلَواتٍ في اليَوم واللَّيْلةِ» قالَ:

<sup>(</sup>١) خ: ما أنت راء.

<sup>(</sup>٢) خ: ما أنت راء.

<sup>(</sup>٣) خ: عليه السلام.

 <sup>(</sup>٤) خ: حتّى إذا دنا.

هَلْ غَيْرُها؟ قالَ: «لا ، إلا أَنْ تَطَوَّعَ» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ». قالَ: هل غَيْرُهُ؟ قالَ: «لا ، إلا أَنْ تَطَوَّعَ». ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «والزَّكاةُ» ، ثُمَّ قالَ: هلْ غَيْرُهَا؟ قالَ: «لا ، إلا أَنَّ تَطَوَّعَ». قالَ: فأَدْبرَ قالَ: هلْ عَيْرُهَا؟ قالَ: لا أَزِيدُ (١ عَلَىٰ هذا ولا أَنْقُصُ مِنْهُ. الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ: لا أَزِيدُ (١ عَلَىٰ هذا ولا أَنْقُصُ مِنْهُ. قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ».

٥٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زيدٍ عَنْ أَنسِ بنِ مَالكِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيَّةَ: «الإِحْسَانُ أَنْ تَعْمَلَ للهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإِنَّهُ ، فإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإِنَّهُ يَرَاكَ».

٨٥ ـ قالَ الرَّبيعُ: بَلَغَنِي عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ عَنْ عُناكَ لَهُ: يا نَبِيَّ اللهِ أَيُّ العَمَلِ (٢٠) أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ (لَهُ بَاللهِ ، وتَصْدِيقٌ بهِ ، وجِهادٌ في سَبِيلهِ » فقالَ: (لا تَتَهِمِ اللهَ في شَيْءٍ قَضَىٰ لَكَ بِهِ ».

خ: والله لا أزيد.

<sup>(</sup>٢) خ: الأعمال.

٩٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زيدٍ عَنِ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَشَارَ النَّبِيُّ عَيْلَةً بِيدِهِ نَحْوَ اليَمَنِ فَقَالَ: "أَلاَ إِنَّ الإِيمانَ هاهُنَا ، وإِنَّ الفِتْنَةَ (١) وغِلَظَ القُلُوبِ في الفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِيلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ: رَبِيعةُ ، ومُضَرُ ».

## باب (١٠) في ذِكْرِ الشِّرْكِ والكُفْرِ

٦٠ ـ أَبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زيدِ عَنْ أَنسِ بنِ مالكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالًةً قالَ: «مَنْ أَشْرَكَ ساعةً أُحْبِطَ عَمَلُهُ ، فإنْ تابَ جُدِّدَ لهُ العَمَلُ».

71 ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زيدٍ عَنْ أبي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فيهِ غَيْرِي فَهُوَ لَهُ كُلُّهُ ، وأنا أغْنَى الشُّركَاءِ عَنِ الشِّركِ .

٦٢ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زيدٍ عَنْ عائِشَةَ زَوْج

<sup>(</sup>١) خ: القسوة.

النَّبِيِّ عِنْ قَالَتْ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّداً رأَىٰ رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ على اللهِ الفِرْيَةَ».

77 - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَني عَنْ رَسُولِ اللهِ عَبَيْدَةٍ أَنَّهُ صَلَّىٰ بأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الصُّبْحِ بالحُدَيْبيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَ مِنَ اللَّيلِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ أَفْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ ما قالَ رَبُّكُمْ؟» قالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قالَ: «قال: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وبِرَحْمَتِهِ فَذَلكَ مُؤْمِنٌ بِي وكافِرٌ بالكواكب ، وأمَّا مَنْ قال: مُطِرْنَا بِنوءِ كَذَا وكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بي ومُؤْمِنٌ بالكواكِبِ».

٦٤ ـ قالَ الرَّبِيعُ: قال أبو عُبَيْدَةَ: بَلَغَني عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنْ كان زَيْدُ بنُ عَمْرٍ و لأَوَّلُ منْ عابَ عَلَيَّ (١) عِبَادة قالَ: «إِنْ كان زَيْدُ بنُ عَمْرٍ و لأَوَّلُ منْ عابَ عَلَيَّ (١) عِبَادة

<sup>(</sup>۱) قوله: عاب عليّ بتشديد الياء، أي: ذكر عَيْبَ ذلك عندي، ولم يكن ﷺ دنا من الأصنام شيئاً ولا ذَبَحَ عليها، ولكن كان قومه يفعلون ذلك، فظنَّ زيد بن عمرو أنَّ السِّيرة واحدةٌ، وذلك قبل النبوة، فلهذا ذكر عيبها عنده، وهو ﷺ لم يزل مسدّداً موفّقاً. والله أعلم.

الأصنام والذَّبْحَ عَلَيْهَا ، وذَلكَ أَنِّي أَفْبَلْتُ مِنَ الطَّائِف ومعي زَيْدُ بنُ حارِثة ، ومَعنا خُبْزٌ وَلَحْمٌ ، وكانَتْ قُرَيْشٌ آذَتْ زَيْدُ بنَ عَمْرو حتَّى خَرَجَ من بين أَظْهُرِنَا ، فمَرَرْتُ بِهِ ، وعَرَضْتُ عَلَيْهِ السُّفْرَة ، فَقَالَ: يابْنَ أَخِي ، أَنْتُمْ (١) تَذْبَحُونَ (٢) على أَصْنامِكُمْ هَذِه ؟ فَقَلْتُ: نَعَمْ. فقالَ: لا آكُلُها (٣) على أَصْنامِكُمْ هَذِه ؟ فَقَلْتُ: نَعَمْ . فقالَ: لا آكُلُها (٣) . ثُمَّ عَابَ الأَصْنامَ والأُوثَانَ ومَنْ يُطْعِمُها ومَنْ يَدْنُو منها » قالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «واللهِ ما دَنَوْتُ مِنْ الأَصْنامِ شَيئاً حتَّى أَكْرَمَنِي الله بُالنَّبُوّةِ ».

قالَ: وبُعِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وهُوَ ابنُ أَرْبَعينَ سَنَةً ، وقُرِنَ مَعَهُ إِسْرَافيلُ ثَلَاثَ سِنينَ ولَمْ يَكُنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ شَيءٌ ، ثُمَّ عُزِلَ عَنْهُ إِسْرَافِيلُ ، وقُرِنَ مَعَهُ جِبْريلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ القُرآنُ عَشْرَ سِنينَ بِمكَّةَ وعَشْرَ سِنينَ بالمَدِينةِ ، فَمَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وستِّينَ سَنَةً .

<sup>(</sup>١) خ: أُمِمًّا.

<sup>(</sup>٢) خ: تذبحونه.

 <sup>(</sup>٣) خ: فلا آكلها.

٦٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ أبي هُرَيرَةَ قالَ: قال رَسُولُ اللهِ عَبَيْدَة عَنْ الكُفْرِ نَحْوَ المَشْرِقِ ، والفَخْرُ والخُيلاءُ في أَهْلِ الخَيْلِ والإبلِ ، والجَهْلُ في الفَدَّادِينَ أَهْلِ الوَبَرِ ، والسَّكِينةُ في أَهْلِ الغَنَم».

٦٦ ـ أبو عُبَيْدة عَنْ جابِرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ عَنْ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ قالَ: «مَنْ قالَ لأُخيهِ (١): يا كافرُ ، فَقالَ لهُ: أنتَ الكافِرُ ، فَقَدْ باءَ بالكُفْرِ أَحَدُهُمَا والبادِي أَظْلَمُ».

قالَ الرَّبيعُ: استَحَقَّ اسْمَ الكافِرِ دُونَ صاحِبهِ لِقَوْلهِ لهُ: يا كافِرُ.

٦٧ - أبو عُبَيْدَةَ قالَ: بَلَغَنِي عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةً أَنَّهُ قالَ:
 «الرِّيَاءُ يُحْبِطُ العَمَلَ كمَا يُحْبِطُهُ الشِّرْكُ».

#### باب (١١) في الحُبِّ

٦٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةِ قالَ: يا جِبْريلُ إِنِّي قَدْ

<sup>(</sup>١) خ: لأخيه المسلم.

أَحْبَبْتُ عَبْدِي فُلاناً فأَحْبِبْهُ ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، ثُمَّ يُنادَىٰ في أَهْلِ السَّمَاءِ: أَلاَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاناً فأَحِبُوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في أَهْلِ الأَرْض ، وإِذَا أَبْغَضَ اللهُ عَبْداً فَمِثْلُ ذَلكَ».

79 ومِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيرة (١) قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "يَقُولُ اللهُ تَبَارِكَ وتَعَالَىٰ يَوْمَ القِيَامَةِ: أَيْنَ المُتَحَابُونَ لَأَجْلِي (٢)؟ اليَوْمَ أُظِلُهُمْ في ظِلِّي يَوْمَ لا ظِلَّ إلاَّ ظِلِّي».

٧٠ قَالَ أَبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ قالَ: بَلغَنِي عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ قَالَ: بَلغَنِي عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: "يقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي للمُتحَابِّينَ فِيَ ، والمُتجالسِينَ فِيَ ، والمُتَالِينَ في ، والمُتَالَّدِينَ في ، والمُتَالَّدِينَ في ، والمُتَالِينَ في ، والمُتَالِينَ في ، والمُتَالِينَ في ، والمُتَالِينَ في ، والمُتَالَينَ في ، والمُتَالَّدِينَ في ، والمُتَالَّدُينَ في ، والمُتَالَّدُينَ في ، والمُتَالَدُينَ في ، والمُتَالِينَ في ، والمُتَالَّدَالِينَ في ، والمُتَالِينَ في ، والمُتَالَدُينَ في ، والمُتَالِينَ في ، والمُتَالِينَ في ، والمُتَالِينَ في ، والمُتَالَدِينَ في ، والمُتَالِينَ في ، والمُتَالِينِ في ، والمُتَالِينَ في ، والمُتَالِينَ في ، والمُتَالِينَ والمُتَالِينَ في ، والمُتَالِينَ والمُتَالِينَ والمُنْ والمُنْ اللَّهِ الْهَالِينَالِينَالِينَ والمُنْ اللَّهِ الْهَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِين

٧١ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ

 <sup>(</sup>١) قوله: «ومن طريق أبي هريرة»؛ في نسخة القطب: ذكر السند،
 وهو: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة، ثم ذكره.

<sup>(</sup>٢) خ: لجلالي.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: المتأدبين فيّ مكانَ المتدالين فيّ ، وفي نسخة أخرى الجمعُ بينهما ، وفي نسخة القطب: المتباذلين فيّ .

النَّبِيِّ عِلَيْهِ قال: «قالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إذا أَحَبَ عَبدِي لِقائي أَخْبَبْتُ لِقَاءَهُ». أَخْبَبْتُ لِقَاءَهُ».

### باب (١٢) في القَدَر والحَذَر والتَّطَيُّر

٧٢ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ قال: «كُلُّ شَيءٍ بِقضَاءٍ وَقَدَرٍ حَتَّى العَجْزُ
 والكَيْسُ».

٧٣ ـ قالَ الرَّبِيعُ: بَلَغنِي عَنْ عُبادةَ بِنِ الصَّامِتِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ وَلَنْ تُؤْمِنَ (١) وتَبَلُغَ حَقِيقَةَ الإيمانِ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَنَّهُ مِنَ اللهِ». قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ لي أَنْ أَعْلَمَ خَيْرَ القَدَرِ وَشَرَّهُ؟ قالَ: "تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لمْ يَكُنْ لِيُحْطِئكَ ، فإنْ مُتَّ عَلىٰ غَيْرِ ذلكَ وَمَا أَصَابَكَ لمْ يَكُنْ لِيُحْطِئكَ ، فإنْ مُتَّ عَلىٰ غَيْرِ ذلكَ وَمَا أَصَابَكَ لمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ ، فإنْ مُتَّ عَلىٰ غَيْرِ ذلكَ وَمَا أَصَابَكَ لمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ ، فإنْ مُتَّ عَلىٰ غَيْرِ ذلكَ وَخَلْتَ النَّارَ».

٧٤ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا هَامةَ

<sup>(</sup>١) قوله: «ولن تؤمن»؛ في نسخة القطب إسقاط هذه اللفظة.

ولا عَـدْوَىٰ ولا صَفرَ "قالَ الرَّبيعُ: "لا عَـدُوَىٰ "أَيْ لا يَتَحَوَّلُ شَيءٌ مِـنَ المَرضِ إلى غَيْرِهِ فَيَعْدُو (١٠. لا يَتَحَوَّلُ شَيءٌ مِـنَ المَرضِ إلى غَيْرِهِ فَيَعْدُو (١٠. "ولا هامة "كان أَهْلُ الجاهِليَّةِ يقولُونَ إذا ماتَ الإِنْسَانُ: خَرَجَتْ مِنْ رأْسِهِ هامَةٌ ، وَهِيَ الَّتِي تَقْتُلُهُ "وَلا صَفَرَ كانُوا في الجاهليَّةِ يُحَرِّمُونَ شَهْرَ صَفَرَ عاماً ، ويُحَرِّمُونَ شَهْرَ صَفَرَ عاماً ، ويُحَرِّمُونَ شَهْرَ صَفَرَ عاماً ، ويُحَرِّمُونَ شَهْرَ مَفَرَ عاماً ، ويُحَرِّمُونَ شَهْرَ مَفَرَ عاماً ، ويُحَرِّمُونَ مَنْ ذلكَ كَلَهِ ، وقالَ آخَرونَ (٣) إذا مَاتَ أَحَدٌ في الجاهِليَّةِ: بهِ صَفَرٌ ، وهِيَ التي تَقْتُلُهُ. فَنَههُ النَّبِيُ يَعِيدٌ عَنْ ذلك.

٧٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ الرَّبيعُ: النَّبِيِّ قَالَ: «لا يَرِدُ (٤) هائِمٌ على مُصِحِّ » قالَ الرَّبيعُ:

<sup>(</sup>١) خ: فيعدي.

 <sup>(</sup>٢) قوله: «شهر صفر وشهر محرم»؛ في نسخة القطب إسقاط «شهر»
 من الموضعين ، وهي أصحُ .

 <sup>(</sup>٣) قوله: «آخرون» يعني من أهل الجاهلية ، فهم في الصَّفَر على طريقتين ، منهم من يطلقه على النسيء ، ومنهم من يطلقه على الكيَّـة المتوَهَّمة.

<sup>(</sup>٤) خ: لا يورد.

الهَائِمُ: الذي جَرِبَتْ ماشِيَتُه أَوْ مَرِضَتْ ، والمُصِحُّ: الذي ليس في ماشِيَتِهِ ما يَكُرَهُ ، يعني: لا يَنْزِلُ بماشِيَتِهِ عَلَيْهِ فَيَضُرَّ بِهِ ، والضَّرَرُ لا يَحِلّ.

#### باب (١٣) في الفِتْنةِ

٧٦ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ بَيْكَةِ: ﴿ أَلَا إِنَّ الفِتْنَةَ هَاهُنا ﴾ وأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ المَشْرِق. قالَ جابرُ بنُ زيدٍ: قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: والنَّاسُ يَنْتَظِرُونَهَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ بَيْكَ حَتَّى تَشَعَّبَتْ مِنْ نَحْوِ المَشْرِقِ ، فالنَّاجِي مَنْ نَجَىٰ مِنْهَا ، والهالِكُ مَنْ هَلَكَ فيها.

٧٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ المُسْلِمِ غَنَماً يَتْبعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاضِعَ المَطرِ ، يَفِرُ بدِينهِ مِنَ الفِتْنةِ » قالَ الرَّبيعُ: شَعَفُ الجِبَالِ: رُؤُوسُها.

\* \* \*

### كِتابُ الطُّهارةِ

#### باب (١٤) في الاسْتِجْمَار

٧٨ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

٧٩ ـ أَبُو عُبَيْدَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ زيدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ

<sup>(</sup>١) خ: حائل.

عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ علَى حَفْصَة ، فَرأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى حَفْصَة ، فَرأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مُسْتَدْبِرَ الكَعْبَةِ مُسْتَقْبِلاً بِيتَ المَقْدِسِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةُ: قَالَ جَابِرٌ: فَمِنْ أَجْلِ هذا أَبَاحَ ابنُ عَبَّاسٍ اسْتِقْبَالَ القِبْلَةِ في البُيُوتِ.

٨٠ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ صاحِبِ النَّبِيِّ قَالَ وَهُوَ بِمِصْرَ: واللهِ لا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بهذِهِ الكَرَائِسِ وَقَدْ قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةَ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ لِبَوْلٍ الكَرَائِسِ وَقَدْ قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةَ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ فَلا يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ» قالَ أَوْ غَائِطٍ فَلا يَسْتَقبِلِ القبْلَةَ ، وَلا يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ» قالَ الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: وَقَدْ أَتَيْنَا عَلَى هذا الأَمْرِ في حَدِيثِ جابرِ بن زيدٍ ، وَقَدْ بَيَّنا ما قِيلَ فيه وما رُويَ ، واللهُ أَعْلَمُ.

٨١ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زِيدٍ عَنْ أَبِي هُرِيرةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهِ أَنْهُ قَالَ: «أَنَا لَكُمْ (١) مِثْلُ الوَالدِ أُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ لِنَبِي عَيْقِهِ أَنْهُ يُسْتَنْجَى (٢) بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، ونَهَىٰ عَنِ دِينِكُمْ » وأَمَرَ أَنْ يُسْتَنْجَى (٢) بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، ونَهَىٰ عَنِ الرَّوثِ والرِّمَّةِ ، وهي: العِظَامُ البَالِيَةُ .

خ: إنما أنا لكم.

<sup>(</sup>٢) خ: يستجمر.

٨٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زيدٍ قالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى إذا أرادَ القيامَ اللهِ عَلَيْ حَتَّى إذا أرادَ القيامَ إلى حاجةِ الإنسانِ (١) قالَ: «ائْتِني بالأَحْجَرَيْنِ ، وأَلْقَىٰ الرَّوْثَةَ ، بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ ، فاسْتَنْجَىٰ بالحَجَرَيْنِ ، وأَلْقَىٰ الرَّوْثَةَ ، وقالَ: «إنَّها رِكْسُ " قالَ جابر": وقد سَمِعْتُ ناساً مِنَ الصَّحابةِ يَقُولُونَ: إنَّما نَهَى النَّبِيُ عَنِ الاسْتِنْجَاءِ اللَّوْثَةَ ، بالعَظْمِ والرَّوْثِ؛ لأَنَّ العَظْمَ زادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الجِنِّ ، والرَّوْثُ زادُ دَوَابِّهِمْ . قالَ جابرُ بنُ زيدٍ: والذي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ ابنَ عَبَاسٍ يَقُولُ: الاسْتِنْجَاءُ بثلاثةِ أَحْجَارٍ .

٨٣ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بِنِ زِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيرةَ عَنْ رَبِهِ وَنُ أَبِي هُرَيرةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ، ومنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ، ومنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ».

٨٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالًا نَهُىٰ عَن البَوْلِ والغَائِطِ في الأَجْحِرَة» قال ابنُ

<sup>(</sup>١) خ: لحاجة الإنسان.

عبَّاسٍ: إِنَّمَا نَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ لأَنَّهَا مَسَاكِنُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الجِنِّ.

مه \_ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنه كَانَ مِنْ أَدَبِهِ (١) لا يَكْشِفُ إِزَارَهُ إِذَا أَرَادَ حَاجَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنه كَانَ مِنْ الأَرْضِ ، قَالَ: وقَدْ مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ الإِنْسَانِ حَتَّى يَقْرَبَ مِنَ الأَرْضِ ، قَالَ: وقَدْ مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ يُريدُ البَوْلَ ، فَسلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عليه السَّلامَ.

٨٦ ـ ومِنْ طَرِيقِهِ (٢) عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ: «لا تَسْتَقبِلُوا القِبْلَةَ بِبَوْلٍ وَلا غائطٍ».

٨٧ \_ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ أَبِي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ أَبِي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيَا اللَّهِ قَالَ: «لَولاً أَنْ أَشُقَ علَى أُمَّتِي لأَمرْتُهُمْ بالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ، وكُلِّ وُضُوءٍ».

<sup>(</sup>١) خ: آدابه.

<sup>(</sup>٢) قوله: ومن طريقه؛ في نسخة القطب ذكر السند ، وهو أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ﷺ ، ثم ذكره .

# باب (١٥) في آداب الوُضُوءِ وفَرْضِهِ

٨٨ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ أبي هُريرة (١) عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ أَنه قالَ: «إِذَا استَيْقَظَ أحدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ في الإِنَاءِ حَتَّىٰ يَغْسِلَها ثَلَاثًا؛ لأنَّه لاَ يَدْري أينَ باتَتْ يَدُهُ ».

٨٩ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ وَالْمَ اللهِ عَلَيْهِ». النَّبِيِّ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ».

قالَ الرَّبيعُ: قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: ذلكَ تَرْغِيبٌ مِنَ النَّبِيِّ عَيْكِ في نَيْلِ الثَّوَابِ الجَزِيلِ في ذِكْرِ اللهِ.

٩٠ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ عُبَالً عَنْ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً فَقَالَ: «هذا وُضُوءٌ لا تُقْبَلُ (٢) الصَّلاةُ إلاّ بِهِ» ثُمَّ تَوَضَّأَ اثنتَيْنِ اثنتَيْنِ ، فَقَالَ: «مَنْ ضاعَفَ الصَّلاةُ إلاّ بِهِ» ثُمَّ تَوَضَّأَ اثنتَيْنِ اثنتَيْنِ ، فَقَالَ: «مَنْ ضاعَفَ

<sup>(</sup>١) قوله: عن أبي هريرة ، في نسخة القطب: عن ابن عباس مكان أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) خ: لا يَقبلُ اللهُ.

ضَاعَفَ اللهُ لهُ». ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثاً ثلاثاً ، فَقَالَ: «هذا وُضُوئي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلي».

٩١ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ قَالَ: «خَلِّلُوا بين أصابِعِكُمْ في الوُضُوءِ (١) قَبْلَ أَنْ تُخَلِّلَ بِمَسَامِيرَ مِنْ نارٍ».

97 \_ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عَنِ ابن عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِةً قَالَ: «لا إيمانَ لِمنْ لا صلاةَ لَهُ ، ولا صَلاَةً لِمنْ لا وُضُوءَ لَهُ ، ولا صَوْمَ إلا بالكَفِّ عَنْ مَحَارِم اللهِ».

٩٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «وَيْلٌ لِلْعَراقيبِ مِنَ النَّارِ ، وَوَيلٌ لِبُطُونِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْ لَبُطُونِ الأَقدامِ مِنَ النَّارِ» قالَ الرَّبيعُ: أرادَ بذلك النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ تُعْرَكَ بالماءِ ، ويُبَالَغَ في غَسْلِها.

٩٤ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بن زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ

<sup>(</sup>١) وفي نسخة بإسقاط قوله: في الوضوء.

النَّبِيِّ عَيْكَةً قال لِلْقَيْطِ بن صُبْرَةَ: "إذا اسْتَنْشَقْتَ فأبلغْ إلاَّ أن تَكُونَ صَائِماً».

٩٥ ـ وفي رواية أخرى عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بهذا السَّنَدِ: إنه قالَ لِلُقَيْطِ بنِ صُبْرَةً أو لِغَيْرِهِ: "إذا تَوَضَّأْتَ فَضَعْ في أَنْفِكَ ماءً ، ثُمَّ اسْتَنْثِرْ".

٩٦ \_ أبو عُبَيْدَةَ عن جابرِ بنِ زيدٍ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ أنه تمَضْمَضَ واستَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ واحدَةٍ».

9٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ قالَ: بَلَغَني أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَان مُتَخِذاً مِنْديلاً يَمْسَحُ به بَعْدَ الوُضُوءِ ، وكان بعضُ أزواجِهِ يُناوِلُهُ إِيَّاهُ ، فيُجَفَّفُ بِهِ. قال الربيع: قال أبو عُبَيْدَةَ: المَعْمُولُ (١) به عِنْدَنَا أَنْ لا يَمْسَحَ أَعْضَاءَهُ بَعْدَ الوُضُوءِ ، وهو استِحْبَابٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ، وتَرْغِيبٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ .

<sup>(</sup>١) قوله: المعمول به عندنا. . . إلخ ، هذا منه رضي الله عنه إشارة إلى أن الحديث منسوخ.

٩٨ ـ أبو عُبيدة عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ
 النَّبِيِّ عَيْلَة : أنه مَسَحَ بِبعْضِ رأْسِهِ في الوُضُوءِ.

99 ـ أبو عبيدة عَنْ جابرِ بنِ زيدِ قالَ: سَمِعْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ (١) قالَ: «الأُذُنَانِ مِن الرَّأْسِ». قالَ: وَبَلَغَنِي عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّـهُ غَرَفَ غَرِفةً واحِدةً فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَأَذُنَيْهِ.

### باب (١٦) في فَضَائِل الوُضُوءِ

الله عَن أَسَ بنِ مالكِ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَسَ بنِ مالكِ عَنِ أَسَ بنِ مالكِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بما يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطايا، ويَرْفَعُ به الدَّرَجاتِ: إِسْباغُ الوُضُوءِ عَلى المكارهِ، وكَثْرَةُ الخُطَىٰ إلى المَسَاجِدِ، وانْتِظارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فذَلِكُمُ الرِّباطُ» قالَها ثلاثاً.

١٠١ ـ أبو عُبَيْدةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عن أبي هُريرةَ قال:

<sup>(</sup>١) قوله: سمعت أن رسول الله ﷺ . . . إلخ ، في نسخة القطب: عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ ، والإرسال أثبت .

قَالَ النَّبِيُّ يَّنَا اللَّهِ عَلَيْ الْهَا مِعْدُ المُسْلِمُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطيئةٍ نَظَرَ إليها بِعَيْنِهِ آخِرَ قَطْرِ الماءِ ، فإذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ منهُمَا كُلُّ خَطيئةٍ بَطَشَها بِهِمَا ، ثُمَّ كَلَكَ حَتَىٰ يَخْرُجَ نَقِيًّا مِن الذُّنُوبِ».

١٠٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ أبي هُريرةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْثِ أبي هُريرةَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْثٍ خرَجَ إلى المَقْبَرةِ . . . الحَدِيثُ مَذْكُورٌ في بابِ الأَمةِ .
 الأَمةِ .

المعنى عَنْ جابر بن زَيْدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ عَمْمانَ بنِ عَفَّانَ أنه جلسَ على المَقَاعدِ (١) ، فَجَاءَ المُؤَذِّنُ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ أنه جلسَ على المَقَاعدِ (١) ، فَجَاءَ المُؤَذِّنُ فَأَذَنَ لِصَلاةِ الْعَصْرِ فَدَعَا بماءٍ فَتَوضَّا ، ثُمَّ قالَ: واللهِ لأُحَدِّثَنَكُمْ حَدِيثاً لولا أنَّه في كِتَابِ اللهِ ما حَدَّثُنُكُمُوهُ. ثُمَّ قالَ: هما مِن ٱمْرِيءٍ يَتَوَضَّأُ قالَ: هما مِن ٱمْرِيءٍ يَتَوَضَّأُ قالَ: هما مِن ٱمْرِيءٍ يَتَوَضَّأُ قَلُكُمْ وَيُنْ اللهُ له ما بَينَها فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ لِصلاتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيها إلاَّ غَفَرَ اللهُ له ما بَينَها وبينَ الصَّلاةِ الأُخْرِي حَتَّى يُصَلِّيها إلاَّ غَفَرَ اللهُ له ما بَينَها وبينَ الصَّلاةِ الأُخْرِي حَتَّى يُصَلِّيها ".

 <sup>(</sup>١) قوله: على المقاعد: هي مجالس في سوق المدينة كانوا يجلسونَ عليها.

قالَ الرَّبيعُ: يريدُ بِقَوْلِهِ: «لولا أَنَّهُ في كِتَابِ اللهِ»: قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلنَّيْلِ ۚ إِنَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ ٱلنَّيْكَاتِّ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ ﴾.

### باب (١٧) ما يَجِبُ منه الوُضُوءِ

١٠٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا مِنَ المَذْيِ ، والغُسْلُ مِنَ المَذْيِ ، والغُسْلُ مِنَ الممنيِّ».

مِلِيّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَنه أَمَرَ المِقْدَادَ بِنَ الأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ عَلَيّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَنه أَمْرَ المِقْدَادَ بِنَ الأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النّبِيّ عَنْ رَجُلٍ دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ منه المَذْيُ ؛ ماذا عَلَيْهِ ؟ قَالَ علي : فأنا أَسْتَحْيي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي أَنْ أَسْأَلَهُ مِنْ أَجْلِ ابنتِهِ عِنْدِي ، فَجَاءَ المِقدادُ إلى رَسُولِ اللهِ عَلِي ، فَجَاءَ المِقدادُ إلى رَسُولِ اللهِ عَلِي ، فَضَاءَ المِقدادُ إلى رَسُولِ اللهِ عَلِي ، فَضَاءَ المِقدادُ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلك ، فقالَ : "إِذَا وَجَدَ أحدُكُمْ ذلك فَلْيَنْضَحْ ذَكَرَهُ بالماءِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلاةِ».

١٠٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ:

قال بِلَالٌ: حدَّثَني أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنه سَمِعَ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ أَنه سَمِعَ رَسُولَ اللهُ إَكْلَهُ اللهُ أَكْلَهُ ».

النَّبِيِّ عَلِيَةً قَالَ: «الغِيبةُ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ ، وتَنقُضُ الوُضُوءَ».

١٠٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةِ قالَ: «إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعُ صَوْتَاً ، أَوْ يَشُمَّ رِيْحَاً».

١٠٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: «إِذَا مَسَّتِ المرأَةُ فَرْجَها فلْتَتَوضَّأ».

١١٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ
 عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ عَنْ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّها قالَتْ:
 «يُقبِّلُني رَسُولُ اللهِ عَلَيْلَةٍ ثُمَّ يُصلِّي ، وَلا يتوَضَّأ».

١١١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ
 عَيْلِيَّةٍ: «منْ قاءَ أَوْ قَلَسَ فَلْيَتوضَّأْ».

اللهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذاتَ ليلةٍ فَوَجَدْتُه

يُصَلِّي ، فَطَلَبْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى أَخْمصِ رِجْلَيْهِ وهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُو يَقُولُ: أَعُوذُ بِعَفْوكَ مِنْ عِقابِكَ ، وَهُو يَقُولُ: أَعُوذُ بِعَفْوكَ مِنْ عِقابِكَ ، وَبِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ». قالَ جابرٌ: وهذا الحديثُ يَدُلُّ علىٰ إِزَالةِ (١) الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَأْتَهُ.

١١٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ قالَ: قالَتْ عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها: «قَدَّمْنَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ حَيْساً مُلَتَّتاً بِسَمْنٍ فَأَكَلَ منه وَلَمْ يتَوَضَّأْ».

قالَ الرَّبيعُ: الحَيْسُ: السَّوِيقُ المُلَتَّتُ بالسَّمْنِ.

١١٤ ـ أبو عُبَيْدةَ عَنْ ضِمَامِ بنِ السَّائِبِ قالَ: بَلَغَنِي
 عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ قالَ: «ليسَ علَىٰ مَنْ

<sup>(</sup>۱) قوله: "على إزالة الوضوء" يحتمل وجهين ، أحدهما: رفع وجوب الوضوء عنه ، بمعنى أن وضوءه الأول باق ، فلا يجب عليه تجديدُه ، والثاني: نَقْضُ وضوئِه فيجب عليه التجديد ، فتكون الإزالة على هذا الوجه بمعنى النقض ، وهو الظاهرُ من كلامه ، والوجهُ الأول أنسب بالقواعد ، وعليه حمّلَه غيرُ واحد ، والله أعلم .

مَسَّ عَجْمَ الذَّنَبِ وُضُوءٌ، ولاَ على مَنْ مَسَّ مَوْضِعَ الاَستِحْدادِ وُضُوءٌ».

مَن جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَةً وَالرُّعَافُ لا يَنْقُضَانِ الصَّلاةَ ، فإذَا النَّبِيِّ عَيْكَةً وَالرُّعَافُ لا يَنْقُضَانِ الصَّلاةَ ، فإذَا الْفُكَتَ المُصَلِّي بِهِمَا تَوَضَّأَ وبَنَىٰ عَلَى صَلاَتِهِ ».

١١٦ ـ أبو عُبَيْدة عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالَةٍ أُتِيَ بِكَتِفٍ مُؤرَّبةٍ فأكلَ (١) ثُمَّ صَلَّىٰ وَلَمْ
 يَتُوضًا أ.

قالَ الرَّبيعُ: المُؤرَّبَةُ: المُوفَّرَةُ.

١١٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَةً فَلْيَتَوَضَّأْ». النَّبِيِّ عَيْكَةً فَلْيَتَوَضَّأْ».

١١٨ ـ أبو عُبَيْدةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنْ عُرْوَةَ بنِ النَّرُبَيْرِ قالَ: فَتَذَاكَرْنَا النُّربَيْرِ قالَ: فَتَذَاكَرْنَا

<sup>(</sup>١) خ: فأكلها.

ما كَانَ مِنْ (١) نَقْضِ الوُضُوءِ قَالَ: قَالَ مَرْوَانُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَعْلَمُ ذَلكَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرةُ بِنْتُ صَفْوانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَيْقُ يَقُولُ: ﴿إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».

## باب (١٨) في النَّوم الذي يَنْقُضُ الوُضُوءَ

١١٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بن زيدٍ عَن ابنِ عبَّاسِ قالَ: سَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا حَتَّى غَطَّ فَنَفَخَ فَقَامَ فَصَلَّىٰ ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ قَدْ نِمْتَ. فَقَالَ عَيَّا : "إنَّما الوُضُوءُ عَلَىٰ مَنْ نامَ مُضْطَجِعاً».

١٢٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا النَّبِيِّ عَيَّالًا اللَّهُ الدُّبُرِ».

قال الرَّبيعُ: الوِكَاءُ: الخَيطُ (٢) الذي يُشَدُّ به فَمُ القِرْبَةِ.

١٢١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنَ جابرِ بن زيدٍ قالَ: كان أَصْحَابُ

<sup>(</sup>١) خ: ما يكون منه.

<sup>(</sup>٢) خ: الحبل.

رَسُولِ اللهِ ﷺ ينامُونَ جُلُوساً حَتَّى تَخْفُقَ رُؤُوسُهُمْ ، ثُمَّ يُصَلُّونَ ولاَ يَتَوَضَّؤُونَ ، والنَّبِيُ ﷺ يُشَاهِدُهُمْ عَلَى تِلْكَ الحَالةِ ، ولا يأْمُرُهُمْ بإعادةِ الوُضُوءِ.

١٢٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ عُمْرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه يَنَامُ قاعِداً ثُمَّ يُصَلِّي ولا يَتَوضَّأُ.

# باب (١٩) في المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

١٢٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ:
 ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى خُفِّهِ (١) قَطُّ .

اللهُ عَبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ: ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَىٰ خُفّهِ (٢) قَطُّ ، وإنِّي وَدِدْتُ أَنْ يَقْطَعَ الرَّجُلُ رِجْلَيْهِ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، أَوْ يَقْطَعَ الرَّجُلُ .

<sup>(</sup>١) خ: خُفَّيْه.

<sup>(</sup>٢) خ: خفيه.

۱۲٥ ـ ابو عبَيْدة عن جابرِ بنِ زيْدِ قال: ادر كت جَماعة (۱) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَسَأَلْتُهُمْ: هَلْ يَمْسَحُ رَسُولُ اللهِ عَلَى خُفَيْهِ؟ قالُوا(٢): لا. قالَ جابرٌ: كيفَ يَمْسَحُ الرَّجُلُ علَى خُفَيْهِ واللهُ تَعَالَىٰ يُخَاطِبُنَا في كِتَابِهِ بِنَفْسِ يَمْسَحُ الرَّجُلُ علَىٰ خُفَيْهِ واللهُ تَعَالَىٰ يُخَاطِبُنَا في كِتَابِهِ بِنَفْسِ الوُضُوءِ ؟! واللهُ أَعْلَمُ بما يَرْوِيهِ مُخَالِفُونا في أحادِيثهِمْ.

١٢٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زيدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْكَسَرَ إحْدَىٰ زَنْدَيْهِ ، فَسَأَلَ النَّبِيَ عَلَىٰ الجَبائِرِ ، قالَ له: «نعم».

١٢٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بن زيدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «لأَنْ أَحْمِلَ السِّكِينَ على قَدَمَيَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَىٰ الخُفَيْنِ».

١٢٨ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زيدٍ قال: بَلَغَنِي أَنَّ
 رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مُتَّخِذاً مِنْدِيلاً يَمْسَحُ بِهِ بَعْدَ الوُضُوءِ ،

<sup>(</sup>١) خ: جملة.

<sup>(</sup>٢) خ: فقالوا.

وكان بَعْضُ نِسَائِهِ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ ويُجَفِّفُ بِهِ ، والحديثُ مذكورٌ في بابِ آدابِ الوُضُوءِ .

١٢٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا عَنِ النَّبِيِّ عَيَالًا عَنِ النَّبِيِّ عَيَالًا عَنَ النَّبِيِّ عَيَالًا النَّبِيِّ عَيَالًا اللَّهِ عَيَالًا اللَّهِ عَيَالًا اللَّهُ مَسَحَ بِبَعْضِ رَأْسِهِ في الوُضُوءِ.

١٣٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ قالَ: سَمِعْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: وبَلَغَنِي عنه عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنه غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وأُذُنَيْهِ.

### باب (٢٠) جَامِع الوُضُوءِ

١٣١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ أَبَيِّ بنِ كَعْبِ قالَ: بَلَغَني عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ: «إِنَّ لِبَدْءِ الوُضُوءِ شَيْطِاناً يُقالُ لَهُ: الوَلْهَانُ ، فاحْذَرُوهُ» قالَ الرَّبيعُ: وإِنَّما قِيلَ لَهُ الوَلْهانُ لأَنَّهُ يُلْهِي النُّفُوسَ.

١٣٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ على قافِيَةِ أحدِكُمْ إِذَا هُوَ نامَ ثَلَاثَ عُقْدَةٍ: عَلَيكَ ليلاً

طويلاً '' فارْقدْ ، فإذا اسْتَيْقَظ وَذكَرَ اللهَ انْحَلْتْ عُقْدَةٌ ، فإذا تَوَضَّأَ انْحَلْتْ عُقْدَةٌ ، فَيُصْبِحُ فَإِذَا صَلَّىٰ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَيُصْبِحُ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ».

الله عَبَيْدَةَ عَنْ جابِر بن زَيْدٍ عَنْ أَنَس بنِ مالكِ قَالَ: حانَ وَقْتُ الصَّلاَةِ فالْتَمَسَ النَّاسُ وَضُوءاً فلَمْ يَجَدُوهُ، فأُتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِوَضُوءٍ فَوَضعَ يَدَهُ في الإِنَاءِ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوضَّوُوا. قالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ الماءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَتَوضَّوُوا إلى آخِرِهِمْ.

قالَ الرَّبيعُ: الوَضُوءُ بِفَتْحِ الواوِ وهُوَ الماءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ منهِ ، والوُضُوءُ بِضَمِّ الوَاوِ ، وهُوَ الفِعْلُ.

## باب (٢١) فِيما يكونُ مِنْهُ غُسْلُ الجَنَابِةِ

١٣٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الوُضُوءُ مِنَ المَذْي، والغُسْلُ مِنَ المَنِيِّ».

١٣٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ قالَ: سَأَلْتُ عائشِةَ ؟

<sup>(</sup>١) خ: ليل طويل.

هَلْ كَانَ يَغْتَسِلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ جِمَاعٍ وَلَمْ يُنْزِلْ؟ قالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَصْنَعُ بِنَا ذَلكَ ويَغْتَسِلُ ويأْمُرُنا بالغُسْلِ ويَقُولُ: «الغُسْلُ واجِبٌ إذا التقى الخِتَانانِ».

١٣٦ ـ قالَ جابرٌ: قالَتْ عائِشَةُ رضِيَ اللهُ عَنْهَا: يَقُولُ النَّبِيُ عَنَهَا: سَعْبِها (١٦ وجَبَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: "إذا قَعَدَ الرَّجُلُ مِنَ المَرْأَةِ بِينَ شَعْبِها (١٦ وجَبَ الغُسْلُ».

١٣٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زيدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ أَبِيِّ بنِ كَعْبِ قالَ: بَلَغَني عَنْ أَبِيِّ بنِ كَعْبِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المَاءُ مِنَ الماءِ» يعني: لا يكونُ الغُسْلُ علَىٰ الرَّجُلِ حَتَّى يُنْزِلَ وَلَوِ التقَىٰ الخِتَانَانِ ، قالَتْ عائشةُ وأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا النَّبِيِّ ﷺ:

كان رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ ذلكَ ، ويَغْتَسِلُ ، ويَأْمُرُ نِسَاءَهُ بِالغُسْلِ ويَقُولُ: ﴿إِذَا التَقَىٰ الْخِتَانَانِ فَالغُسْلُ وَاجَبُ أَنْزَلَ الرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ ﴾ واللهُ أعْلَمُ بِمَا يُرْوَىٰ عَنْ أُبِيِّ بِنِ كَعْبٍ ، وهُوَ مِنْ عُلَماءِ الصَّحَابةِ ، وفُضَلائِها.

<sup>(</sup>١) خ: شعبيها.

١٣٨ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ فَقَالَتْ: بَرِحَ الخَفَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: بَرِحَ الخَفَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ ؛ المرأةُ تَرَىٰ في النَّوْمِ ما يَرَىٰ الرَّجُلُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا الغُسْلُ إِذَا أَنْزَلَتْ».

١٣٩ ـ أبو عبيدة عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ زيدِ بنِ ثابتٍ قال : بَلَغَني أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ امرأة أبي طَلْحَة الأَنْصَارِيِّ جاءَتْ إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ نَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيي مِن الحَقِّ ، هَلْ عَلَىٰ المَوْأَة مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِي احْتَلَمَتْ ؟ قالَ : «نَعَمْ إِذَا رأَتِ الماء». قالَ جابرٌ: وقدْ جاءَ في رِوَايةٍ أُخْرَىٰ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحابَةِ إِزَالةُ الغُسْلِ عَنْهَا إِلاَّ الوُضُوء.

## باب (٢٢) في كَيْفيَّةِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

اللهِ عَنْ جابرٍ عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَائِشَةَ رَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ الغُسْلَ مِنَ الجنابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ (١) ثُمَّ يَتَوضَّأُ كَمَا يَتَوضَّأُ للصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ (١) ثُمَّ يَتَوضَّأُ كَمَا يَتَوضَّأُ للصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ

<sup>(</sup>١) خ: بِغسْل يديه.

أَصَابِعَهُ في الماء، ويُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِ رأْسِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ على رأْسِهِ ، ثُمَّ يَصُبُّ على رأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (١) بِيَدِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَىٰ جَسَدِهِ كُلِّهِ، وهذا بَعْدَ الاسْتِنْجاءِ.

المَّامِيِّ عَنِ ابنِ عَبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْكَ النَّبِيِّ عَنِ قَالَ: «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ ، فَبُلُّوا الشَّعَرَ ، وَأَنْقُوا البَشَرَ».

١٤٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: «أَمَرني حَبِيبي جِبْريلُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ أَغْسِلَ فَنِيكَتي وَعَنْفَقَتِي وَعَنْقَفَتِي عِنْدَ الجَنَابةِ».

قالَ الرَّبِيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةً: وعَلَيْهِ معَ ذلكَ غَسْلُ رُفْغَيْهِ ومَا بِضَيْهِ ومَسْرُبِيّهُ وسُرَّتِهِ وكُلِّ ما بطنَ مِنْ جَسَدِهِ ، قالَ الرَّبِيعُ: الفَنِيكَةُ: هِيَ المَسْرُبةُ التي في وَسَطِ الشَّارِبِ ، والعَنْفَقَةُ: هي المَسْرُبةُ التي في الرَّقَبَةِ مِنْ خَلْفِ قَفَاءِ الرَّأْسِ ، والعَنْقَفَةُ: هي الشُّعَيْرَاتُ المُنَحازةُ مِنَ اللَّحْيَةِ الرَّأْسِ ، والعَنْقَفَةُ: هي الشُّعَيْرَاتُ المُنَحازةُ مِنَ اللَّحْيَةِ

خ: ثلاث غرفات.

تَحْتَ الشَّفَةِ السَّفَلَىٰ، والرُّفَعَانِ: مَا بِينَ الدَّكَرِ والفَّخِذَيْنِ، والمَّابِضَانِ: مَا تَحْتَ الرُّكْبَتَيْنِ، والمَسْرُبَّةُ: هي التي فَصَلَتِ الصَّدْرَ إلى السُّرَّةِ.

العَمْ عَنْ جابِرِ بِنِ زِيدٍ قَالَ: بَلَغَني عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ تَسْتَفْتيهِ أَسُامَةَ بِنِ زِيدٍ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَنَا تَسْتَفْتيهِ لاَمْرَأَةٍ جَاءَتْهَا ، فَقَالَتْ: امْرَأَةٌ تَشُدُّ شَعَرَ رأْسِهَا هَلْ تَنْقُضُهُ لِامْرَأَةٍ جَاءَتْهَا ، فَقَالَتْ: امْرَأَةٌ تَشُدُّ شَعَرَ رأْسِهَا هَلْ تَنْقُضُهُ لِغُسُلِ الجَنَابِةِ؟ قَالَ: «يَكُفِيها أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ كَعْشِيلًا أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَفْنَاتٍ (١) مِنْ مَاءٍ ، واغْمِزي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَشْيةٍ ، ثُمَّ تَفْيْضِينَ عَلَيْكِ مِنَ الماءِ وتطْهُرِينَ».

ابو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ عَنْ عائِشَةَ أَنَها قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ مِنْ إناءٍ واحِدٍ.

المعنى النَّبِيُّ عَنْ النَّبِيُّ عَنْ عائشة أَنَّها وَاللَّهِ عَنْ عائشة أَنَّها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ يَغْسِلُ (٢) مِنْ إِنَاءٍ ـ وَهُوَ الفَرَقُ ـ مِنَ الجَنَابِةِ.

<sup>(</sup>١) خ: حَثَيات.

<sup>(</sup>٢) خ: يغتسل.

قالَ الرَّبِيعُ: الفَرَقُ: مِكْيالُ أَهْلِ الحِجَازِ، وهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلاً.

١٤٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: نَـهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الجُنُبَ أَنْ يَغْتَسِلَ في الماءِ الدَّائِمِ، ونَهَىٰ عَنِ الوُضُوءِ بِفَضْلِ المَرْأَةِ وكذلكَ في الرَّجُلِ.

١٤٧ ـ أبو عُبَيْدةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ عُمْرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: يا رَسُولَ اللهِ تُصِيبُنِي اللهُ عَنْهُ قالَ: يا رَسُولَ اللهِ تُصِيبُنِي المَّخَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ مَاذَا أَصْنَعُ؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَوَضَّأُ ، وٱغْسِلْ ذَكَرَكَ ، ثُمَّ نَمْ».

قالَ الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: مَعْنَىٰ: «تَوَضَّأُ» ليسَ بِوُضُوءِ الصَّلاةِ ، وهو غَسْلُ اليَدَيْنِ.

#### باب (٢٣) جامِع النَّجاسَاتِ

اللهِ عَنْ أَنَسِ بن مالكِ عَنْ جابرِ بن زيدٍ عَنْ أَنَسِ بن مالكِ عَنْ أَنَسِ بن مالكِ عَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَدْ أَبَاحَ لِلْعُرنِيِّينَ قَوْمِ مِنَ

العَرَبِ أَنْ يَشْرَبُوا مِنَ أَبُوالِ الإبِلِ والبَهَائِمِ وأَلْبَانِهِا مَعَ الضَّرُورة (١).

المُعَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: جاءَتِ امْرَأَةٌ اللهُ عَنْهُ: جاءَتِ امْرَأَةٌ اللهُ عَنْهُ: جاءَتِ امْرَأَةٌ اللهُ عَنْهُ: جاءَتِ امْرَأَةٌ وَقَعَ في تُوْبِها دَمٌ مِنَ دَمِ اللهِ عَلَيْهِ فَسَأَلَتْهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ في تُوْبِها دَمٌ مِنَ دَمِ الحَيْضَةِ كيفَ تَصْنَعُ ؟ قالَ لها رسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِذَا أَصَابَ لَوَنْ بَهُ عَذَاكُنَّ دَمٌ مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ فَلْتَعْرِكُهُ ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بَمَاءٍ ، ثُمَّ تُصلِّي ».

١٥٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: "المَنِيُّ والمَذْيُ والوَدْيُ وَدَمُ الحَيضَةِ (٢) وَدَمُ النَّفَاسِ نَجَسٌ لا يُصَلَّى بِثَوْبٍ وَقَعَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلكَ حَتَّى يُغْسَلَ ، ويَزُولَ أَثَرُهُ ».

١٥١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ عَنِ

<sup>(</sup>١) قوله: «مع الضرورة» ، زيادة لا توجد في نسخة القطب ، فكأنها مدرجةٌ في الحديث.

<sup>(</sup>٢) خ: الحيض.

النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «دَمُ الاسْتِحَاضَةِ نَجَسٌ؛ لأنَّهُ دَمُ عِرْقٍ ، يَنْقُضُ الوُضُوءَ».

١٥٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَة زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلي وَأَمْشِي في المَكَانِ القَذِرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "يُطَهِّرُهُ ما بَعْدَهُ".

١٥٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ ثَوْبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِن المَوْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ ثَوْبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِن المَارِيِّ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَىٰ الصَّلاَةِ والماءُ يَقْطُرُ منه.

104 ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: إِنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ أَتَتْ بابْنٍ لها صَغيرٍ لَمْ يأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْ في حَجْرِهِ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْ في حَجْرِهِ فَبَالْ على ثَوْبِهِ، فَدَعَا بماءٍ فَنضَحَهُ نَضْحاً، ولَمْ يَغْسِلْهُ. فَبَالْ على ثَوْبِهِ، فَدَعَا بماءٍ فَنضَحَهُ نَضْحاً، ولَمْ يَغْسِلْهُ. 100 ـ أبو عُبَيْدَة عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ (١) قالَ: بَلغني عَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: أبو عبيدة عن جابر ، في نسخة القطب: أبو عبيدة ، قال: بلغني. . . بإسقاط جابر.

أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إذاً وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ (١) وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاهُنَّ وأُخْراهُنَّ بالتُّرابِ». قال الرَّبِيعُ: قَالَ ضِمَامُ بنُ السَّائبِ: يكفي مِنْ ذلك ثَلَاثُ مَرَّاتٍ.

المعنى الله عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ ، قالَ: سَمِعْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهِرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ». قالَ جابرٌ: وفي الثَّلَاثِ كِفَايةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.

١٥٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ﴾.

#### باب (٢٤) في أحْكام المِياهِ

١٥٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ

<sup>(</sup>١) قوله: «فليهرقه» في بعض النسخ إسقاط هذه اللفظة.

النَّبِيِّ عِيْلِيِّهِ قالَ: «الماءُ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ إلَّا ما غَيَّرَ لَوْنَهُ أو طَعْمَهُ أَو رَائِحَتَهُ».

١٥٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِذَا كَانَ الماءُ قَدْرَ قُلَّتَينِ لَمْ يَحْتَمِلْ خَبَثاً» وفي رِوَايةٍ أُخْرَى: «قَدْرَ قُلَّتَيْنِ ماءً لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ».

17. أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بن زَيْدٍ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَنْ عُمْرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ السِّبَاعِ تَرِدُ الحِيَاضَ وتَشْرَبُ مِنْها ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. «لَهَا مَا وَلَغَتْ (١) في بُطُونِها ولَكُمْ ما غَبَرَ».

قال الرَّبيعُ: أَيْ: لَكُمْ ما بَقِيَ.

١٦١ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ كُبيْشَةَ (٢) بنتِ كَعْبِ بنِ مالكٍ ـ وكانتْ تَحْتَ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ـ أَنَّها

<sup>(</sup>١) خ: حَمَلَتْ.

 <sup>(</sup>۲) قوله: «كبيشة» هكذا وقع في النسخ بصيغة التصغير ، والموجود
 في أسماء الصحابة أنَّها كَبْشَة بنت كعب ، ثم ظفرنا بها في نسخة
 القطب غير مُصَغَّرة .

سَكَبَتْ لأبي قَتَادَةَ وَضُوءاً ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ ، فَأَصْغَىٰ أَبُو قَتَادَةَ لها الإنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ ، قالَتْ كُبَيْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إليه ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ مِمَّا رأَيْتِ؟ قالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ لي: إنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ يُنْجِسَةٍ (١) ، إِنَّها هي مِنَ الطَّوَافِينَ والطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ».

١٦٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّها قَالَتْ عَنْهَا أَنَّها قَالَتْ : كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنا وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مِنْ إِنَاءٍ قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الهِرَّةُ قَبْلَ ذَلكَ .

17٣ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ماءِ البَحْرِ فَقَالَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ماءِ البَحْرِ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَوْكَبُ البَحْرَ عَلَىٰ أَرْماثٍ لَنَا ، وتَحْضُرُنَا الصَّلاةُ ، وَلَيْسَ معَنَا ماءٌ إِلاَّ لِشِفَاهِنَا ، أَفَنتَوَضَّأُ بِماءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هو الطَّهُورُ ماؤهُ ، والحِلُّ مَيْتَتُهُ ».

قالَ الرَّبيعُ: الأَرْمَاثُ: الخَشَبُ.

<sup>(</sup>١) خ: بنجس.

171 \_ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: أَدْرَكْتُ مِنَ الصَّحَابِةِ ناساً أَكْثَرُ فُتْيَاهُمْ حَدِيثُ النَّبِيِّ عِيَنِيْ يَقُولُون: قالَ النَّبِيِّ عَيَنِيْ يَقُولُون: قالَ النَّبِيُ عَلَيْتُ نَهُ يَغْتَسِلُ مِنْهُ النَّبِيُ عَلَيْتُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ أَوْ يَتَوَضَّأُ».

١٦٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ بن زيد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَيَّالًا اغْتَسَلَتْ مِنَ الجنابَةِ ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَيَالًةٍ فَتُوضًا مِنْ فَضْلِها .

١٦٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قالَ: نهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الجُنُبَ أَنْ يَغْتَسِلَ في المَاءِ الدَّائِمِ، وَنَهَىٰ عَنِ الوُضُوءِ بِفَضْلِ المَرْأَةِ وكذَلِكَ في الرَّجُلِ.

١٦٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ قَالَ: الذي يُرُوَىٰ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الجِنِّ في إجَازَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ أَنْ يَتُوضًا أَ بالنَّبِيذِ؛ قَدْ سَمِعْتُ جُمْلةً مِنَ الصَّحابة يَقُولُونَ:

<sup>(</sup>١) قوله: أنَّ بعض نساء النبي ﷺ ، هي ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس رضي الله عنهم.

ما حضَرَ ابنُ مَسْعُودٍ تلكَ اللَّيلةَ والَّذي رُفِعَ (١) عَنْهُ كَذِبٌ ، واللهُ أَعْلَمُ بالغَيْب.

## باب (٢٥) فَرْض التَّيَمُّم والعُذْرُ الذي يُوجِبُهُ

المُوْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالبَيْدَاءِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَاقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ التِمَاسِهِ ، وأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، وأَلَيْسُوا عَلَى ماءٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فأتَوْا إلى أبِي بَكْرِ السِّدِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالُوا: أَلاَ تَرَىٰ ما صَنَعَت ابنتُكَ الشَّلُ مَنِي وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءً ؛ فَجاءَ أَبُو بَكْرِ إلى بِلنَّاسِ ؛ أَقَامَتْهُمْ على غَيْرِ ماءٍ ؟! فَجاءَ أَبُو بَكْرِ إلى بَالنَّاسِ ؛ أَقَامَتْهُمْ على غَيْرِ ماءٍ ؟! فَجاءَ أَبُو بَكْرِ إلى رَسُولِ اللهِ عَيْرٍ فَوَجَدَهُ واضِعاً رأْسَهُ عَلَىٰ فَخِذِي وَقَدْ نَامَ ، وَلا مَاءَ مَعَهُمْ (٢).

<sup>(</sup>١) خ: يُرُوكَىٰ.

<sup>(</sup>٢) خ: وليس معهم ماء.

قالتْ عائِشَةُ: فَعَاتَبني أبو بَكْرٍ وقالَ ما شاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، فَجَعَلَ يَطْعُنَ بِيَدِهِ في خَاصِرَتي ، فَمَنَعْتُ نَفْسِي مِنَ السَّرَكَةِ لِمَكَانِ رَأْسِ<sup>(۱)</sup> رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَلَى فَخِذِي ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَاءٍ ، فَأَنْزَلَ اللهُ آية رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَاءٍ ، فَأَنْزَلَ اللهُ آية التَّيَمُّمِ ، قَالَتْ: فَبَعَثْنَا البَعِيرَ الذي كُنْتُ عليه فَوَجَدْنَا القِلَادَةَ (۱) تَحْتَهُ.

١٦٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْكَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيمُّمِ فَقَالَ: «جُعِلَتْ لي الأَرضُ مَسْجِداً وتُرَابُهَا طَهُوراً». قالَ جابرٌ: وهذهِ الرِّوَايةُ تَمْنَعُ مِنَ التَّيمُّمِ بِغَيْرِ تُرَابٍ.

قالَ الرَّبيعُ: والمَسْجِدُ: ما استقَرَّتْ عَلَيْهِ مَسَاجِدُ المُصَلِّي، وهي سَبْعَةُ أَعْضَاءٍ: القَدَمَانِ، والرُّكْبتَانِ، والبَّبْهَةُ.

<sup>(</sup>١) في نسخة القطب: إسقاط (رأس).

<sup>(</sup>٢) خ: العقد.

۱۷۰ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لأبي ذَرِّ: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ يَكُفي (۱) ولَوْ إلى سِنينَ ، فإذا وَجَدْتَ الماءَ فامْسَسْ بِهِ جِلْدَكَ (۲)».

١٧١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ لأبي ذَرِّ: «التَّيَمُّمُ يَكُفِيكَ إِنْ لَمْ تَجدِ الماءَ عَشْرَ سِنِينَ»(٣).

الله عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَالِمٍ بِنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّادِ بِنِ يَاسِ قَالَ: اجْتَنَبْتُ فَتَمَعَّكُتُ في التُّرَابِ، فَقَالَ (٤) رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا يَكْفِيكَ هكذا» فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلى الرِّصْغَيْنِ.

١٧٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ

<sup>(</sup>١) خ: يكفيك.

<sup>(</sup>٢) خ: بشرتك.

<sup>(</sup>٣) خ: حجج.

<sup>(</sup>٤) خ: فقال لي.

عَمَّارِ بنِ ياسِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قالَ: تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمْ قَالَ: تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمْ قَالَ: تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمْ قَالَذَيْنَ .

## باب (٢٦) الزَّجْر عَنْ غَسْلِ المَريضِ

١٧٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: خَرَجَ عَمْرُو بنُ العاصِ إلى غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ وَهُوَ أميرٌ على الجَيْشِ فأَجْنَبَ ، فَخَافَ مِنْ شِدَّةِ بَرْدِ الماءِ فَتَيَمَّمَ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ أَخْبَرَهُ أَصْحابُهُ بِمَا فَعَلَ عَمْرُو ، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ : "يا عَمْرُو لِمَ فَعَلْتَ عَمْرُو لِمَ فَعَلْتَ ما فَعَلْتَ ، ومِنْ أَينَ عَلِمْتَه؟ " فَقَالَ : يا رَسُولَ اللهِ ، وَجَدْتُ اللهَ يَقُولُ : ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ أَ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ وَجَدْتُ اللهَ يَقُولُ : ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ أَ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيئًا.

١٧٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً أَجُلاً أَجْنَبَ في سَفَرهِ في يَوْمِ بارِدٍ فامْتَنَعَ مِنَ الغُسْلِ فأُمِرَ بِهِ (٢)

<sup>(</sup>١) خ: فضرب.

<sup>(</sup>٢) قوله: فأمر به ، أي: بالغسل.

فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَقِيلَ ذلك لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلُوهُ قَتَلُوهُ قَتَلُوهُ قَتَلُوهُ قَتَلُوهُ قَتَلُوهُ وَتَلَهُمُ اللهُ».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) خ: قاتلهم الله.

## كِتابُ الصَّلاةِ وَوُجُوبِها

#### باب (٢٧) في الأَذَانِ

الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا اللهِ ﷺ قالَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَى مَ اللهِ عَلَيْ وَالأَذَانُ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ ، والإقامةُ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ ».

الخُدْرِيِّ أنه قالَ لِرَجُلٍ: «إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْعَنَمَ والبادِيَةَ ، الْخُدْرِيِّ أنه قالَ لِرَجُلٍ: «إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْعَنَمَ والبادِيَةَ ، فإذَا كُنتَ في غَنَمِكَ وبادِيَتِكَ فأَذَنْتَ لِلصَّلاةِ فارْفَعْ صَوْتَكَ ، فإنَّهُ لا يَسْمَعُ صَوْتَ المُؤَذِّنِ جِنِّ ولا إِنسٌ ولا شَيءٌ إلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيامةِ» هكذا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ يَمْا فِيهِ.

١٧٩ م أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةٍ كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيلةٌ باردةٌ ذَاتُ مَطَرٍ ورِيح (١) أَنْ يَقُولَ: أَلاَ صَلُّوا في الرِّحَالِ».

## باب (٢٨) في أَوْقَاتِ الصَّلاةِ

١٨٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فيَخْرُجُ الإنسانُ إلى بَنِي عَمْرِو بن عَوْفٍ ، فيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ العَصْرَ.

١٨١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فأَبْرِدُوا بالظُّهْرِ؛ فإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ».

قالَ الرَّبِيعُ: فَيْحُهَا: نَفَسُها.

١٨٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ يَكِيُّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَكِيُّ يُصَلِّي العَصْرَ والشَّمْسُ

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: ورعدٍ مكان وريح.

في حُجْرَتِها قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ. أَيْ: قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ.

النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السلام يُصَلِّي الفَجْرَ وَالنِّسَاءُ مُتَلَفِّعاتُ بِمُروطِهِنَّ ما يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ والغَبَشِ.

قَالَ الرَّبِيعُ: المُرُوطُ: الأُزُرُ ، والغَبَشُ والغَلَسُ واحدٌ ، وهو: الظُّلْمةُ.

١٨٤ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُرَيرةً عَنِ النّبِيِّ عَنَيْ أبي هُرَيرةً عَنِ النّبِيِّ عَنَيْ قالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بالصّلاةِ فَيُؤذَّن بِها(١) ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَوُمُّ النّاسَ ، ثُمَّ أَمُرَ بالصّلاةِ فَيُؤذّن بِها(١) ، ثُمَّ آمُر رَجُلاً يَوُمُّ النّاسَ ، ثُمَّ أَخَالِفَ (٢) إلى رِجَالٍ فأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، والَّذِي نَفْسِي أَخَالِفَ (٢) إلى رِجَالٍ فأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لو يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْماً سَمِيناً ، أو مِرْماتَيْنِ حَسَنتَيْن ؛ لَشَهِدَ العِشَاءَ».

١٨٥ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ قالَ: بَيْنَمَا

<sup>(</sup>١) خ: لها.

<sup>(</sup>٢) خ: أتخلف.

أَنَسٌ ذَاتَ يَومٍ قاعِداً إِذْ ذَكَرَ تَعْجِيلَ الصَّلاةِ وتأْخِيرَها، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «تِلْكَ صَلاَةُ المُنَافِقينَ يَعْلِلهِ يَقُولُ: «تِلْكَ صَلاَةُ المُنَافِقينَ يَحْلِسُ أَحَدُهُمُ يَتَحَدَّثُ حَتَّى إذا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ وكانَتْ بينَ قَرْنَي الشَّيْطانِ ، ثُمُّ يَقُومُ فَيَنْقُرُ أَرْبَعاً ، لا يَذكُرُ اللهَ فِيها إلاَّ قليلاً».

١٨٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ قالَ: بَلغَنِي عَنْ
 رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَةٍ قالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً ، أَوْ نَامَ عَنْها ،
 فَلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها».

قالَ الرَّبيعُ: وذلك في حِينٍ تَجِبُ عَلَيْهِ فيهِ الصَّلاَّةُ.

١٨٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ: أَنَّ أُمَّ المُؤْمِنِينَ (١) أَمَّرَتْ أَبَا يُونُسَ مَوْلاَها أَنْ يَكْتُبَ لَها مُصْحَفاً ، فَقَالَتْ له: إذا بَلَغْتَ هذه الآيةَ فآذنِي ﴿ خَلِفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَلُوةِ

<sup>(</sup>۱) قوله: أم المؤمنين ، يعني: عائشة رضي الله عنها؛ لأن جابراً أخذ عنها ، ولأنَّ أبا يونس كان مولاها ، ووقع في الموطأ نحوه أيضاً عن حَفْصة رضي الله عنها ، ثم وجدتُ في نسخة القطب التصريح بعائشة.

ٱلْوُسُطَىٰ ﴾ فَلَمَّا بَلَغَها آذَنَها ، فأَمْلَتْ عَلَيْهِ: «حافِظُوا على الصَّلوَاتِ والصَّلاَةِ الوُسْطَىٰ صَلاةِ العَصْرِ ، وقُومُوا للهِ قانِتينَ». فَقَالَتْ: هكذا سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ.

## باب (٢٩) فَرْضُ الصَّلاةِ في الحَضَر والسَّفَر

١٨٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّها قالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ ركعتين في الحَضرِ والسَّفَرِ ، فأُقِرَتْ صَلاَةُ السَّفَرِ ، وزيدَ في صَلاَةِ الحَضرِ».

المَّهُ اللهِ بنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: يا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ! إِنَّا نَجِدُ صَلاَةَ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: يا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ! إِنَّا نَجِدُ صَلاَةَ الخَوْفِ وَصَلاَةَ الحَضَرِ في القُرآنِ ، ولا نَجِدُ صَلاَةَ النَّفَرِ ، فَقَالَ لَهُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: يا هَذَا إِنَّ اللهَ قدْ بَعَثَ السَّفَرِ ، فَقَالَ لَهُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: يا هَذَا إِنَّ اللهَ قدْ بَعَثَ اللهَ اللهِ عَلَمُ شيئاً ، وإنَّما نَفْعَلُ كَمَا رأَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ لَيْعَلَمُ شيئاً ، وإنَّما نَفْعَلُ كَمَا رأَيْنَاهُ يَفْعَلُ .

• ١٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ

النَّبِيِّ عَشْرَةَ رَكْعةً ، وَعَلَى المُقِيمِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعةً ، وَعَلَىٰ المُسَافِرِ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً». يعني بها: الصَّلَواتِ الخَمْسَ.

النّبِيّ عَلَيْهِ فُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلُواتُ الْخَمْسُ قَبْلَ هِجْرَتِهِ بِسَنتَيْنِ ، وصَلَّىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى بَيْتِ المَقْدِسِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ سِنتَيْنِ ، وصَلَّىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى بَيْتِ المَقْدِسِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً ، وكانَتِ الأَنْصَارُ وأَهْلُ المدينةِ يُصَلُّونَ إلى بَيْتِ المَقْدِسِ نَحْوَ سَنتَيْنِ قَبْلَ قُدُومِ النّبِيِّ عَيْقِ إليهِمْ ، إلى بَيْتِ المَقْدِسِ نَحْوَ سَنتَيْنِ قَبْلَ قُدُومِ النّبِيِّ عَلَيْهِ إليهِمْ ، وكان النّبِيُ عَلَيْهِ الى الكَعْبَةِ بمكّة ثمانِي سنينَ إلى أَنْ عُرِجَ بِهِ إلىٰ بيتِ المَقْدِسِ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إلى قِبْلَتِهِ.

قَالَ الرَّبيعُ: إلى الكَعْبَةِ.

الربيعُ قال: فاخْتَلَفَ النَّاسُ في الوِتْرِ هَلْ هو فَريضةٌ أَمْ لا؟ فَقُلْتُ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسُ صَلَواتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ في اليَومِ واللَّيْلةِ ، فَمَنْ جاءَ بِهِنَّ تامَّةً لَمْ يُضَيِّعْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيئاً فَلهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّة ، وَمَنْ نَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيئاً فَلَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ أَنْ يُدْخِلَهُ وَمَنْ نَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيئاً فَلَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ أَنْ يُدْخِلَهُ

النَّارَ». ولَمْ يَذْكُرِ الوَتْرَ ، وهُوَ عِنْدِي غَيْرُ واجبٍ ، واللهُ أَعْلَمُ.

النّبِيَ عَنَاسٍ عَبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبّاسٍ: أَنَّ النّبِيَ عَنَاهُ أَقَامَ بِمَكَّةَ عامَ الفَتْحِ خَمْسَةَ عَشَرَ يوماً يَقْصُرُ الصَّلاةَ وهو لا يَنْوِي الإقامَةَ بِها.

قالَ الرَّبيعُ: هذه حُجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَرَ الإِقَامَةَ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ يَنُوِي الإِقَامَةَ أربعةَ أيَّامِ في مَوْضِعِهِ الذي نَزَلَ فيهِ.

١٩٤ ـ الرَّبيعُ عَنْ أبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوْتِرْ بِخَمْسٍ ، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ ، فإنْ لَمْ تَستَطِعْ فَتُومِىءُ إيماءً».
 فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبُواحِدَةٍ ، فإنْ لَمْ تَستَطِعْ فَتُومِىءُ إيماءً».

190 ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنٍ زَيْدٍ قالَ: الوَتْرُ والرَّجْمُ والاَخْتِتَانُ والاَسْتِنْجَاءُ سُنَنٌ واجِبَاتٌ ، فأمَّا الوَتْرُ فَلِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ لأصحابِهِ: "إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلاَةً سادِسةً خيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ، وهِيَ الوَتْرُ».

## باب (٣٠) صَلاةُ الخَوْفِ

197 ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ قالَ: حَدَّثَني جُمْلةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ أَنَّهُمْ صَلَّوا مَعَهُ صَلَاةَ الخَوْفِ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ وفي غَيْرِهَا ، فَقَالَتْ طائِفةٌ مِنْهُمْ : صَفَّتْ طائفةٌ خَلْفَ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةً وطائفةٌ واجَهَتِ العَدُوَّ ، فَصَلَّىٰ بالَّذِينَ وَقَفُوا خَلْفَهُ رَكْعةً ، ثُمَّ ثَبَتَ قائِماً وأتَمُّوا الرَّكْعَةَ الثَّانيةَ لأَنْفُسِهِمْ فانْصَرَفُوا وَوَاجَهُوا العَدُوَّ ، وجَاءَتِ الطَّائِفةُ لأَخْرَىٰ فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعةً ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً ، وأَتَمُّوا الرَّكْعة الثَّانية الثَّانية لأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ أَجْمَعِينَ .

وقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ مِنْهُمْ: صَلَّىٰ بِالطَّائِفةِ الأُوْلَىٰ رَكْعَةً فَانْصَرَفَتْ فَوَاجَهَتِ العَدُوَّ، وجاءَتِ الطَّائِفةُ الأُخْرَىٰ ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً ثانيةً ، فَسَلَّمَ فَسَلَّمُوا جَمِيعاً مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَشْبُتَ لِكُلِّ طَائِفةٍ حَتَّىٰ تَتِمَّ مِثْلَ مَا قَالَ أَصْحَابُ القَوْلِ لِلْأَوَّلِ. اللَّوَّلِ.

قالَ الرَّبِيعُ: قالَ أبو عُبْيَدَةً: عَلَىٰ هذا القَوْلِ الآخِرِ

العَمَلُ عِنْدَنَا ، وهُوَ قَوْلُ ابنِ عَبَاسٍ وابنِ مَسْعُودٍ وغَيْرِهِمَا مِنَ الصَّحابةِ .

### باب (٣١) في صَلاةِ الكُسُوفِ

١٩٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَن ابن عَبَّاسِ قالَ: خَسَفَتِ(١) الشَّمْسُ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ والنَّاسُ معَهُ فَقَامَ قيَاماً طَويلًا ، فَقَرَأَ نَحْواً منْ سُورة البَقَرَة ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَويلاً ، ثُمَّ قامَ قِياماً طَويلاً وهُوَ دُونَ القِيَامِ الأوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وهُوَ دُونَ القِيَامِ الأُوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَويلاً وهو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ قامَ قِيَاماً طَويلاً وهو دُونَ القِيَام الأَوَّلِ َ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انجَلَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ آيتَانِ منْ آياتِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرِ ولا لِحيَاتِهِ ، فإذا رأيتُمْ ذُلِكَ فاذْكُروا اللهَّ».

<sup>(</sup>١) خ: كسفت.

۱۹۸ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ عَنْ عائشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ (١) الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَصَلَّىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَصَلَّىٰ بالنَّاسِ ، فَقَامَ ، وأطَالَ (٢) القِيَامَ.

قالَ الرَّبيعُ: وقَدْ ذكَرْنَا صَلاتَهُ في حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ. قالَ جابرٌ: قالَتْ عائِشَةُ: فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ خَطَبَ النَّاسَ ، فَحَمَدَ الله ، وأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ بشرٍ ولا لِحَيَاتِهِ ، فإذَا رأَيتُمْ ذلكَ فادْعُوا الله ، وكَبِّرُوهُ ، وتَضرَّعُوا وتصَدَّقوا» ثُمَّ قال: «يا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! واللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قلِيلاً ، ولَبَكَيْتُمْ كثيراً». قالَتْ عائِشَةُ: وأمرَهُم أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ القَبْرِ.

قالَ الرَّبيعُ: وكانَ جابرٌ مِمَّنْ يُشْبِتُ عَذَابَ القَبْرِ.

<sup>(</sup>۱) خ: كسفت.

<sup>(</sup>٢) خ: فأطال.

## باب (٣٢) في سُبْحَةِ الضُّحْيٰ وتَبْرِدَةِ الصَّلاةِ

199 - أبو عُبَيْدة عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ عائِشَة أُمِّ المُؤْمِنينَ رَضِيَ اللهُ عَنْها ، قالَتْ: ما سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَنْها ، قالَتْ: ما سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَنْها ، فالنَّحَة الضُّحَىٰ قَطُّ وإِنِّي لأُسَبِّحُها ، وإِنْ كانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيَة لَيْدَعُ العَمَلَ وهو يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ ؛ خَشْيَة أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ .

٢٠٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ أُمِّ هانيءِ بنتِ أبي طالبٍ قالَتْ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ في بَيْتِي صلاةَ الضُّحَىٰ ثَمانِي رَكَعاتٍ ، مُلْتَحِفاً في ثَوْبِ واحدٍ.

٢٠١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِر بنِ زيدٍ عَنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ أنه قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ بَيْكُ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وبَعْدَ صَلاَةِ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وكانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ النَّاسُ ويُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، لكنْ لَهُ حَظٌّ مِنَ اللَّيْلِ يَصَلِّي فيهِ ما شَاءَ اللهُ.

٢٠٢ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي بِاللَّيلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ خَفْيْفَتَيْنِ. خَفْيْفَتَيْنِ. خَفْيْفَتَيْنِ.

٢٠٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ عُمَرَ قالَ: كان رَسُولُ اللهِ يُصَلِّي على راحِلَتِهِ في السَّفَرِ حَيْثُ ما تَوَجَّهَتْ بِهِ راحِلَتِهِ في السَّفَرِ حَيْثُ ما تَوَجَّهَتْ بِهِ راحِلَتُهُ.

قالَ الرَّبيعُ: وذلكَ في النَّوافِلِ.

٢٠٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبَيْنِ قَبْلَ أَنْ عَلَيْرُكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ».

قالَ الرَّبِيعُ: عَنْ أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنه كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً فَقِيلَ له: ما هذه الصَّلاَةُ؟ فَقَالَ: رأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَلِيَّةٍ يُصَلِّيها فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «إِنَّها ساعةٌ تُفتَحُ فيها أبوابُ السَّمَاءِ، فأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ لِي فِيها عَمَلٌ صالحٌ».

<sup>(</sup>١) خ: لِلصُّبْحِ.

#### باب (٣٣) الإمَامَة في النَّوافِل

وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ وَرَاءَنَا، فَصَلَّىٰ بِنا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

٢٠٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: أَخْبَرَنِي أَنه باتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وهِي خَالَتُهُ ، قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فاضْطَجَعْتُ في عَرْضِ الوسادةِ واضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وأَهْلُهُ في طُولِها ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وأَهْلُهُ في طُولِها ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَىٰ إذا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَليلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَليلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَليلٍ إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَليلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَليلٍ

<sup>(</sup>١) خ: فعمدت.

 <sup>(</sup>٢) قوله: «والشيخ» ، في رواية: عند قومنا واليتيم ، وإنما سَمَّاه شيخاً باعتبار حاله عند الإخبار ، وهو عند الصَّلاة كان يتيماً ، فاختلف الوصفان باختلاف الحالين.

فاستَيْقَظَ ، وجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ بِيَدِهِ عَنْ وَجُهِهِ ، ثُمَّ قَرَأ العَشْرَ الآياتِ الخَوَاتِمِ مِنْ سُورةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قامَ إلى شَنِّ مُعَلَّقٍ فَتَوَضَّاً مِنْهُ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ قامَ يُصَلِّي ، قَلَمْ فَقُمْتُ إلى قالَ: فَقُمْتُ وَصَنَعْتُ مِثْلَ ما صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إلى جَنْبِهِ فَوضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّهَ يَكِهُ اليُمْنَىٰ عَلَى رأسِي ، وأَخَذَ بَنْهِ فَوضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّتَيْ عشرة رَكْعَةً ، ثُمَّ أَوْتَرَ ، ثمَّ الْخُنِي يَفْتِلُهَا ، ثُمَّ صَلَّى النَّتَيْ عشرة رَكْعَةً ، ثُمَّ أَوْتَرَ ، ثمَ الضَّجَعَ حَتَىٰ جَاءَ (۱) المُؤذِن ، فَقَامَ فَصَلَّى ركْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ ، ثُمَّ قالَ لي خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ ، ثُمَّ قالَ لي المن عَبَاسٍ: كَذَلِكَ فافْعَلْ يا جابرُ ، وثَنِّ في رَمَضانَ .

قَالَ الرَّبِيعُ: الشَّنُّ: القِرْبَةُ البَالِيَةُ.

٢٠٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بن زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْفٌ قَالَتْ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَي المَسْجِدِ فَصَلَّىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ النَّانيةَ ، فَكَثُرَ بِصَلَاتِهِ نَاسٌ كَثِيرٌ (٢) ، ثُمَّ صَلَّىٰ اللَّيلةَ الثَّانيةَ ، فَكَثُر النَّاسُ ، ثُمَّ تَجَمَّعُوا في اللَّيلةِ الثَّالِثَةِ والرَّابِعةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ

<sup>(</sup>١) خ: إذا جاء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة القطب إسقاط (كثير).

إليهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قالَ: "قَدْ رأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ ، فَلَمْ يَصْنَعْني مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُم إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ». وذلكَ في رَمَضَانَ.

٢٠٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ قالَ: سأَلْتُ عائِشَةَ كَمْ يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ في رَمَضَانَ؟ قالَتْ: ما كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ في رَمَضَانَ؟ قالَتْ: ما كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، ثُمَّ قَالَتْ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ : أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: " قَالَتْ: قُلْتِي ".

## باب (٣٤) اسْتِقْبَالِ الكَعْبَةِ وبَيْتِ المَقْدِسِ

٢٠٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ أَنَ النَّبِيَ عَلَيْهِ فُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ قَبْلَ هِجْرَتِهِ بِنَحْوِ سَنَتَيْنِ ، وَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إلى بَيْتِ المَقْدِسِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً ، وكانَتِ الأَنْصَارُ وأَهْلُ المَدِينةِ يُصَلُّونَ إلى بَيْتِ المَقْدِسِ نَحْوَ سَنتينِ قَبْلَ قُدُومِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يُكُلِّهُ مَكُةً ثَمانِي سِنينَ ، يُصَلُّونَ إلى أَنْ عُرِجَ بِهِ إلى بيتِ المَقْدِسِ ، ثُمَّ تحوَّلَ إلى قَبْلَتِهِ مِنْكَةً فَمانِي سِنينَ ، إلى أَنْ عُرِجَ بِهِ إلى بيتِ المَقْدِسِ ، ثُمَّ تحوَّلَ إلى قِبْلَتِهِ .

• ٢١٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ في صَلاَةِ الفَجْرِ إِذْ جاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيلةَ قُرآنٌ ، وأُمِرَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيلةَ قُرآنٌ ، وأُمِرَ أَن يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ . فاسْتَقْبَلُوها ، وكانَتْ وُجُوهُهُمْ إلى الشَّام ، فاسْتَدارُوا إلى الكَعْبَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ .

#### باب (٣٥) في الإمَامةِ والخِلافةِ في الصَّلاةِ

٢١١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا وَفَاجِرٍ مَالَمْ النَّبِيِّ عَيَّالًا وَفَاجِرٍ مَالَمْ يُثْفِيهُ مَا يُفْسِدُهَا».

٢١٢ ـ أبو عُبَيْدةَ عَنْ جابِرِ بن زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَوُّمُّ القَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكتَابِ اللهِ ، فإنْ كَانُوا في السُّنَة ، فإنْ كَانُوا في السُّنَة سَواءً فَأَعْلَمُهُمْ بالسُّنَة ، فإنْ كَانُوا في السُّنَة سَواءً فَأَكْبَرُهُمْ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُم هِجْرة ، فإنْ كَانُوا في الهِجْرَةِ سَواءً فَأَكْبَرُهُمْ سَنَاً».

٢١٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ أبي هُريرةَ قالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فإنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ والضَّعِيفَ والكَبيرَ وذا الحاجةِ ، فإذَا صَلَّىٰ لِنَفْسِهِ فَلْيُطِلْ ما شَاءَ».

٢١٤ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مُرُوا أَبا بكْرٍ يُصَلِّي بالنَّاسِ". قالَتْ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبا بكْرٍ إِذَا قامَ في مَقَامِكَ لَمْ يُسمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ ، فَأَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ ، قالَتْ: فَقَالَ: "مُرُوا أَبا بكٍ فَأَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ ، قالَتْ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَيُصلِّي بالنَّاسِ". قالَتْ عائشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لِيُصلِّي بالنَّاسِ". قالَتْ عائشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةُ ، فَقَالَ لِمُسُولِ اللهِ عَلِي مِثْلَ ما قُلْتُ لَهُ ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي النَّاسِ". قالَتْ عَائشَةُ : فَقَالَتْ حَفْصَةُ ، مُرُوا لَيْ اللهِ عَلَيْتُ مِثْلَ ما قُلْتُ لَهُ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ ، مُرُوا لَيْ اللهِ عَلَيْتُ عَلْتُ حَفْصَةً : مَا كُنْتُ لَا نَتُنَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا لأَمْ بَالنَّاسِ". قالَتْ: فقالَتْ حَفْصَةُ : ما كُنْتُ لأَصِيبَ مِنْكِ خَيْراً.

٢١٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالٍ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ مِنْ بَعْدِي أَئِمَّةً يُؤَخِّرُونَ

الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِها ، فإِذَا أَدْرَكْتُمْ ذَلكَ فاجْعَلُوا صَلاَتكُمْ مَعَهَم سُبْحَةً » أَيْ: نافلةً .

٢١٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيْدِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْلَةً قَالَ: «كَأْنِّي بِقَوْمٍ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْفَعُونَ أيديَهُمْ في الصَّلَاةِ كَأْنَهَا أَذْنابُ خَيْلٍ شُمُسٍ».

٢١٧ ـ الرَّبيعُ عَنْ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «سَيَكُونُ مِنْ بَعدي أُمرَاءُ تشغَلُهُمْ أَشْياءُ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى يُؤَخِّرُوها عَنْ وَقْتِها ، فَصَلُّوها لِوَقْتِها » فَصَلُّوها لِوَقْتِها فَقَال رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ : «نَعَمْ إِنْ شَئْتَ ».

## باب (٣٦) في صَلاةِ الجَمَاعةِ والقَضَاءِ في الصَّلاةِ

٢١٨ ـ أبو عُبْيدة عَنْ جابرِ بن زيدٍ عَنْ أَنسِ بنِ مالكِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِة: «الصَّلاةُ في الجَمَاعةِ خَيْـرٌ مِنْ صَلاةِ الفَدِّ بِسَبْعِ وعِشْرينَ درجةً».

٢١٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النّبيِّ وَيَلَمْ أَنهُ قال: «صَلاةُ الجَمَاعةِ تَفْضُلُ على صلاةِ أَحَدِكُم وَحْدَهُ بخمسِ وعِشْرينَ درجةً».

٧٢٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَس بنِ مالكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: «إِذَا ثُوِّبَ للصَّلاةِ فَلاَ تَأْتُوهَا وأنتُمْ تَسْعَوْنَ وائتُوها وعَلَيكُمُ السَّكينةُ والوَقَارُ، فَمَا أَدُركْتُمْ فَصَلُوا، وما فاتَكُمْ فاقْضُوا، فإنَّ أَحَدَكُمْ في صَلاةٍ ما كانَ يَعْمَدُ إلى الصَّلاةِ».

٢٢١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيدٍ عَنْ أَبِي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصَّبْحِ رَكْعةً قَبْلَ أَنْ تَطلعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّبْحَ ، ومَنْ أَذْرَكَ مِنَ العَصْرِ رَكْعةً قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ (١) الشَّمسُ فَقَدْ أَذْرَكَ العَصْرَ».

٢٢٢ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بِنِ زِيدٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ وَفِي مَجْلِسِهِ رَجُلٌ يُسَمَّىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ وَفِي مَجْلِسِهِ رَجُلٌ يُسَمَّىٰ

<sup>(</sup>١) خ: تغرب.

مِحْجِناً ، فأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، قالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَصَلَّىٰ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ نَظَرَ إلى مِحْجَنِ وهُوَ في مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيهِ: «ما مَنَعَكَ أن تُصَلِّي مَعَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهِ ولكنْ قَدْ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟» ، قالَ: بَلَىٰ يا رَسُولَ اللهِ ولكنْ قَدْ صَلَّيْتُ في أَهْلِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: "إِذَا جِئْتَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيتَ في وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيتَ في أَهْلِكَ».

قالَ الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: مَعْنَىٰ ذلك أَنْ يَجْعَلَهَا سُنحةً.

#### باب (٣٧) في ابتداء الصَّلاة

٢٢٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ عَلِي بنِ أبي طالبٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ ، وتَحْلِيلُها التَّسْلِيمُ».

٢٢٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زِيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أبي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِةً قالَ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَعِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ».

### باب (٣٨) في القِراءة في الصّلاة

م ٢٢٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ : «مَنْ صَلَّىٰ صَلاةً لم يَقْرَأْ فِيها بأُمِّ القُرآنِ فَهيَ خِدَاجٌ».

قالَ الرَّبيعُ: الخِدَاجُ: النَّاقِصَةُ ، وهي غيرُ التَّمَام.

٢٢٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قالَ:
 «فاتِحةُ الكَتَابِ هِيَ أُمُّ القُرآنِ فَقَرَأَهَا (١) وَقَرَأَ (٢) فيها (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) وقالَ: «إنَّهَا آيةٌ مِنَ كِتَابِ اللهِ».

قالَ الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: وَقَدْ رَوَىٰ (٣) سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ هذا.

٢٢٧ ـ أبو عُبَيْدَة عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيرةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلاةَ

<sup>(</sup>١) خ: فَأَقْرَأُهُا.

<sup>(</sup>٢) خ: وَاقْرَأُ فيها.

<sup>(</sup>٣) خ: رُويَ عَنْ.

بيني وبينَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ؛ نِصْفُها لي ونِصْفُها لِعَبْدِي، ولِعَبْدِي ما سَأَلَ» وقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِذَا قالَ العَبْدُ: ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰ لَمِينَ ﴾ فَيَقُولُ اللهُ: حَمَدَني عَبْدِي ، فإِذَا قالَ العَبْدُ: ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيــمِ ﴾ فَيَقُولُ اللهُ: أَثْنَىٰ عَلَيَّ عَبْدِي، وإذا قالَ العَبْدُ: ﴿ مِدْلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ فَيَقُولُ اللهُ: مَجَّدَني عَبْدِي، فَيَقُولُ العَبْدُ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسَتَعِينُ ﴾ فَيَقُولُ اللهُ: هذه بَيْني وبينَ عَبْدِي ولِعَبْدي ما سَأَلَ ، فَيَقُولُ العَبْدُ: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَهُ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّكَالِينَ ﴾، فَيَقُــولُ اللهُ: هـــذه(١) لِعَبْــدِي ولِعَبْــٰدي ما سَأَلَ».

٢٢٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ قالَ: انصَرَفَ رسُولُ اللهِ يَكِيْهُ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فيها بالقِراءةِ فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ معي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفاً»؟ قالُوا: بَلَىٰ يا رَسُولَ اللهِ.
 فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْةٍ: «مَالِي أُنازَعُ في القُرآنِ»؟! فانتهَى

<sup>(</sup>١) خ: هؤلاء.

النَّاسُ عَنِ القراءةِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فيمَا جَهَرَ بِهِ مِنَ الصَّلاةِ.

قالَ الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: إلاَّ بفاتحةِ الكتَابِ فإِنَّها تُقْرأُ مَعَ كُلِّ إِمَامٍ وغَيْرِهِ.

٢٢٩ ـ قال الرَّبيعُ عَنْ عُبادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ صَلَاةَ الغَدَاةِ فَتْقُلُتْ عليهِ القِرَاءةُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قالَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ» قالَ: قُلْنَا: أَخُلْ. قالَ: «لا تَفْعَلُوا إلاَّ بأُمِّ القُرآنِ فإنَّهُ لا صَلاَةَ إلاَّ بها».

٢٣٠ ـ أبو عُبيدةَ عنْ جابرِ بن زيدٍ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رسُولُ اللهِ عَلَيْ ذاتَ يومٍ فَوَجَدَ النَّاسَ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالقِرَاءةِ فَقَالَ: "إِنَّ المُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ مَا يُنَاجِيهِ بِهِ ، ولا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعضٍ بِالقُرآنِ فَيَشْغَلَهَمْ عَنْ صلاتِهِمْ».

٢٣١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ عَنِ البَرَاءِ بنِ عازِبٍ

قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْعَتَمةَ فَقَرأ فيها: ﴿ وَٱلِدِينِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ الْعَتَمةَ فَقَرأ فيها: ﴿ وَٱلِدِينِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَتَمةَ فَقَرأ فيها: ﴿ وَٱلِدِينِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَامِ عَلَيْهِ الْعَلَامِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَامِ عَلَيْهِ الْعَلَامِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَقَ

٢٣٢ ـ أبو عبيدة عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قَالَ: سَمِعَتْني أُمُّ الفَضْلِ بِنْتُ الحارِثِ وهي والدَةُ عبدِ اللهِ بنِ العَبَاسِ أَقْرأُ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُمْفًا ﴾ ، فقالَتْ: يا بُنيَّ لَقَدْ ذَكَرْتَني بِقِراءَتِكَ هذه السُّورَةَ ، إِنَّها لآخِرُ ما سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بها في المَغْرِب.

### باب (٣٩) في الرُّكُوع والسُّجُودِ وما يُفْعَلُ فيهما

٢٣٣ ـ أبو عبيدة عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَن ابن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنَ ابن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الْجُعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ» فَلَمَّا نَزَلَ ﴿ سَبِّجِ ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ قالَ: «اجْعَلُوها في سُجُودِكُمْ».

٢٣٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ: قالَ: بَلَعَنِي عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ لُبُسِ الْقَسِيِّ عَنْ لُبُسِ الْقَسِيِّ وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِيِّ وَعَنْ لُبُسِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ القُرآنِ في الرُّكُوعِ والسُّجُودِ.

٢٣٥ ـ أبو عُبَيْدةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ أبي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا قَالَ الإمامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَالَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا قَالَ الإمامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ وَافَقَ قُولُهُ قَوْلَ مَنْ خَلْفَهُ: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ (١) فَإِنَّهُ مَنْ وافَقَ قُولُهُ قَوْلَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». قَالَ أبو هُريرةَ: هكذا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ في هذا.

٢٣٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ قالَ: سَمِعْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ صَلَّىٰ ذَاتَ يَوْم بأَصْحَابِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ صَلَّىٰ ذَاتَ يَوْم بأَصْحَابِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ لأَصْحَابِهِ: "مَنِ المُتَكَلِّمُ آنِفاً وهُو يَقُولُ رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فيه»؟ قال رَجُلٌ منهم: أنا يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: "لَقَدْ رأَيْتُ بِضْعاً وثَلاثِينَ مَلَكاً يَبْتَدِرُونَها أَيُّهُمْ يَكْتُبُها أَوَّلاً».

٢٣٧ ـ أبو عُبَيْدَة قالَ: بَلَغَنِي عَنْ أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: رأيتُ كَأْنِي تَحْتَ شَجَرَةٍ أَقْرَأُ ﴿ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾ فَلَمَّا بَلَغْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَتِ الشَّجَرَةُ، ثُمَّ قالَتْ: رَبِّ أَعْطِني (٢)

<sup>(</sup>١) خ: لك الحمد.

<sup>(</sup>٢) خ: أَعْظِم لي.

بها أَجْراً وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْراً وارْزُقْني بها شُكْراً ، وتَقَبَّلُها مِنِّي كَما تَقَبَّلُت مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ سَجْدَتَهُ. قالَ أبو سعيدٍ: فَأَخْبَرْتُ بذلكَ النَّبِيَّ عَيْلَةٍ فَقَالَ: «نَحْنُ أَحَقُ بالسُّجُودِ مِنَ الشَّجَرَةِ» ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ «ص» وَسَجَدَ وقالَ هذا القَوْلَ.

# باب (٤٠) في القُعُودِ في الصَّلاةِ والتَّحيَّاتِ (١)

٢٣٨ ـ أبو عُبيدة عنْ جابرِ بنِ زيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ
 عَلَيْهُ: «صَلاةُ أَحَدِكُمْ قاعِداً نِصْفُ صَلاَتِهِ قَائِماً».

٢٣٩ ـ أبو عُبيدةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّي جالِساً (٢) صَلاَةَ اللَّيلِ قَطُّ.

٢٤٠ ـ أبو عُبيدةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ قالَ: بَلغني عَنْ
 حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قالَتْ: ما رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يُصَلِّي

<sup>(</sup>١) خ: للتحيات.

<sup>(</sup>٢) خ: قاعداً.

قَاعِداً في سُبْحَتِهِ قَطُّ ، حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَاعِداً ، ويَقْرَأُ بِالسُّورةِ ، ويُرَتِّلُها حَتَّىٰ تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْها.

٢٤١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ عَنِ النَّعِيِّ أَنَّهُ نَهَىٰ المُصَلِّيَ أَنْ يُقْعِيَ في صَلَاتِهِ إِقْعَاءَ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ مَ الْهُ يَقُرُ الدِّيكِ ، أَوْ يَلْتَفِتَ فيها الكَلْبِ ، وَأَنْ يَنْقُرَ فِيها اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْلَلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الل

قالَ الرَّبيعُ: إِقْعَاءُ الكَلْبِ: أَنْ يَفْرِشَ ذِرَاعَيْهِ وَلا يَنْصِبَهُمَا، وقُعُودُ القِرْدِ: أَنْ يَقْعُدَ على عَقِبَيْهِ ويَنْصِبَ قَدَمَيْهِ. وَمَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هذِهِ الوُجُوهِ الأَرْبَعَةِ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلاةِ.

٢٤٢ ـ أبو عُبيدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قالَ: التَّحِيَّاتُ كَلِمَاتٌ كَانَ يُعَلِّمُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ أصحَابَهُ ، وَمَعْنَىٰ النَّبِيُ ﷺ أصحَابَهُ ، وَمَعْنَىٰ التَّحِيَّاتِ: المُلْكُ للهِ.

<sup>(</sup>١) خ: ينقرها.

٢٤٣ ـ أبو عُبَيْدةَ عَنْ جابِرِ بن زيدٍ عَنْ أَنَس بنِ مالكِ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكُ وَكِبَ فَرَساً فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُهُ الأَيمنُ ، فَصَلَّىٰ وَهُوَ جالِسٌ فَصَلَّیٰنا وَرَاءَهُ قُعُوداً ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ إِمَاماً (١) لِيُؤْتَمَّ بِهِ فإذَا صَلَّىٰ قائِماً فَصَلُّوا قُعُوداً ، وإذا قالَ فَصَلُّوا قُعُوداً ، وإذا قالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنا ولَكَ الحَمْدُ " قالَ جابِرٌ: وإنَّمَا يَجُوزُ مِثْلُ هذا خَلْفَ أَئِمَةِ العَدْلِ ، وأَمَّا غَيْرُهُمْ فَلَلاً .

# بابُ (٤١) الجَوَازُ بينَ يَدَي المُصَلِّي

٢٤٤ ـ أبو عُبيدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ المُصَلِّي ماذاً عَلَيْهِ لَنَّبِيٍّ عَيَّا المُصَلِّي ماذاً عَلَيْهِ لَوَقَفَ إلى الحَشْرِ».

٧٤٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَوقَفَ «لَوْ يَعْلَمُ المارُّ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي ماذَا عَلَيْهِ لَوقَفَ

<sup>(</sup>١) في نسخة القطب إسقاط «إماماً».

أَرْبَعِيْنَ خَيراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بِينَ يَدَيْهِ ۗ قال جابِرٌ: قالَ بَعْضُ النَّاسِ: يعني أَرْبَعِينَ شَهْراً. وقالَ آخَرُونَ: أَرْبَعِينَ شَهْراً. وقالَ آخَرُونَ: أَرْبَعِينَ شَهْراً. وقالَ آخَرُونَ: أَرْبَعِينَ يوماً.

٢٤٦ ـ أبو عُبَيدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ أَحدَكُمْ إِذَا كَانَ في الخُدْرِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ أَحدَكُمْ إِذَا كَانَ في الصَّلاةِ فَلاَ يَدَعُ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ولْيَدْرَأُه ما اسْتَطَاعَ ، فإنَّما هُوَ شَيْطانٌ».

٢٤٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ عائشةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنتُ أَنَامُ بِيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلاَي في قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزني ، وإِذَا قامَ بَسَطْتُهُمَا ، والبُيُوتُ يَومَئذٍ لَيْسَ فِيها مَصَابيحُ. قالَ جابرُ: وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ في رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: لا(١) يَسْتَقْبِلِ الرَّجُلُ في صَلاَتِهِ حَيَواناً.

٢٤٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قالَ:
 أَقْبَلْتُ ذاتَ يَوْمٍ وأنا رَاكِبٌ علَىٰ حِمَارٍ وأنا يَوْمَئِذٍ قَدْ ناهَزْتُ

<sup>(1)</sup> خ: أن لا.

الاحْتِلَامَ - أَيْ: قارَبْتُ أَوَّلَهُ - ورَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي بَصْلَي بِالنَّاسِ يَومَئِذ بِمِنًا (۱) فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الحِمَارَ يَرْتَعُ ، فَدَخَلْتُ في الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ.

#### باب (٤٢) في السَّهو في الصَّلاةِ

٢٤٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ (٢) قالَ: بَلَغَني عنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ ، فَلَبَسَ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ حَتَى لا يَدْرِي كَمْ صَلَّىٰ ، فَلَبَسَ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ حَتَّى لا يَدْرِي كَمْ صَلَّىٰ ، فإذَا وَجَدَ أَحَدُكمْ ذَلكَ فَلْيَسجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جالِسٌ ».

<sup>(</sup>۱) هكذا بالألف في الأصل ، وهو صحيحٌ ؛ لأنَّ مِنى تذكَّر وتؤنث ، وإذا ذكر صرف وكتب بالألف ، وإذا أنّث لا يصرف ، ويكتب بالياء ، واختار بعضٌ تذكيرَه وتنوينَه ، سُمِّي منى لما يُمنى فيه من الدماء ، أي : يُراق . قال بعضٌ : لم يظهر وجه كتابته بالألف في صورة تذكيره وصرفه ؛ لأن الكلمة يائية ، وهي بالياء في الصِّحاح ، ولسان العرب ، وذكرها القاموسُ في الناقص اليائي . أبو إسحاق .

<sup>(</sup>٢) في نسخة القطب إسقاط جابر بن زيد.

قالَ الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: ذلك إِذَا كانَ الرَّجُلُ خَلْفَ إِمَامِهِ ، وأَمَّا إِذَا كانَ وَحْدَهُ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ.

• ٢٥٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ بَيَّا : "إذا نُودِيَ للصَّلاةِ أَدْبَرَ الشَّيطانُ لَهُ صَوْتُ حَتَّى لا يَسْمَعَ التَّأْذينَ ، فإذا مَضَى البِّداءُ أَقْبَلَ حَتَّى لا يَسْمَعَ التَّأْذينَ ، فإذا مَضَى البِّداءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ أَدْبِرَ ، حتى إذا مَضَى أَقْبَلَ حتَّى يَخْطِرَ بين المَرْءِ ونَفْسِهِ ، فيقُولُ لَهُ: اذْكُرْ كذَا اذْكُرْ كذَا حَتَّىٰ يُصَلِّي الرَّجُلُ ، ولا يَدْرِي كَمْ صَلَّىٰ ».

٢٥١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ

٢٥٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَنْ العَشَاءُ فَابْدَؤُوا النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهَ وَحَضَرَ العَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ قَبْلَ العِشَاء ، لِتَّلا تَدْعُو أَحَدَكُمْ نَفْسُهُ إلى الطَّعَامِ بالعَشَاءِ قَبْلَ العِشَاء ، لِتَّلا تَدْعُو أَحَدَكُمْ نَفْسُهُ إلى الطَّعَامِ

فَيَشْتَغِلَ عَن الصَّلاَةِ فيَقْصُرَ منها»(١).

٢٥٣ \_ أبو عُبَيْدَةً عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ : "إِذَا نَعِسَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّومُ ، فإنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّه يَذْهَبُ يَسْتغْفِرُ اللهَ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ».

### باب (٤٣) القِرَانُ في الصَّلاةِ

٢٥٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّاتٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّاتٍ والعِشاءَ النَّبِيَ عَيَّاتٍ صَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ جَميعاً والمَغْرِبَ والعِشاءَ الآخِرَةَ جَميعاً في غَيْرِ خَوْفٍ، ولا سَفَرٍ، ولا سَحَابٍ، ولا مَطَرٍ.

٢٥٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عامَ تَبُوكَ وكانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بينَ الظُّهْرِ والعَصْرِ والمَغْربِ والعِشَاءِ ، قَالَ مُعَاذٌ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يوماً، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ والعَصْرَ

<sup>(</sup>١) خ: فيَنْقُصَ منها.

جَمِيعاً ، ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ فَصَلَّىٰ المَغْرِبَ والعِشَاءَ جَمِيعاً.

٢٥٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في حَجَّةِ الوَدَاعِ المَغْرِبَ والْعِشَاءَ بِالمُزْدَلِفَةِ جميعاً.

# باب (٤٤) في المَسَاجِدِ وفَضْلِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٢٥٧ \_ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَن النَّبِيِّ عَيْلَةٍ قَالَ: «صَلاَةُ أَحَدِكُمْ في مَسْجِدي هذا \_ يعني: مَسْجِد المَدِينةِ \_ خَيْرٌ مِنْ الصَّلاةِ فيما سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ بأَلْفِ صَلاةٍ إلاَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ».

٢٥٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ: ﴿جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً ، وتُرَابُها طَهُوراً». الحديثُ ، وقدْ تَقَدَّمَ في بابِ التَّيَمُّم.

٢٥٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ
 النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لا صَلاَةَ لِجارِ المَسْجِدِ إلاَّ في المَسْجِدِ».

قالَ الرَّبيعُ: يَعْنِي بذلك \_ واللهُ أَعْلَمُ \_: الفَضْلَ (١) ما بَيْنَ صَلاَتِهِ في بَيْتِهِ ، وَمَنْ صَلَّىٰ في بَيْتِهِ فَقَدْ جازَتْ صَلاَتُهُ بِاتِّفَاقِ الأُمَّةِ.

• ٢٦٠ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بن زيدٍ عَنْ أَسِ بْنِ مالكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ عَلَيْهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ يَكُومُ لا ظِلَّ إلاَّ ظِلَّهُ»... الحديثُ قَدْ تَقَدَّمَ في بابِ الوِلاَيةِ.

٢٦١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَبَيْنِ قَبْلَ أَنْ الْمَسجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتينِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ».

٢٦٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: لَوْ

<sup>(</sup>١) خ: فضل.

أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ عِنْهِ ما أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ المَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَني إِسْرَائيلَ.

قال الرَّبيعُ: ذلك مِنْ أَجْلِ ما يَعْمَلْنَ مِنَ العِطْرِ والرِّيحِ الطَّيِّبِ فَيَدْخُلْنَ بِهِ المَسْجِدَ ، ويَشْغَلْنَ بِهِ النَّاسَ عَنِ الصَّلاةِ.

٢٦٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ عَنْ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ عَنْ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ قال: «طُهِرَتِ المسَاجِدُ مِنْ ثلاثٍ: مِنْ أَنْ يُنْشَدَ فيها بالضَّوالِّ، أَوْ يُتَّخَذَ فيها طَرِيقٌ ، أَوْ يَكُونَ فيها سُوقٌ».

قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ولابأْسَ بإِنْشَادِ الضَّالَّةِ في أَبْـوَابِ المَسَاجدِ.

٢٦٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ رَأَىٰ بُصاقاً (١) في جِدَارِ القِبْلَةِ فَحَكَّهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَكَ يَبُرُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى».

<sup>(</sup>١) خ: بزاقاً.

٢٦٥ أبو عُبَيْدَة عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّها قَالَتْ: رأَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ بُـزَاقاً في جِدَارِ القبْلَةِ... الحَدِيث.

٢٦٦ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: كَانُوا يَقُولُونَ:
 إِنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ في المَسْجِدِ ، فأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَبَّ عَلَيْهِ ذَنُوبٌ مِنَ الماءِ.

٢٦٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَعْفَرِ بنِ السِّمَاكِ عَنْ عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّادِ بنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أنه رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِياً في المَسْجِدِ واضِعاً إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ على الأُخْرَىٰ .

٢٦٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ
 عَنْهَا قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْني إِلَيَّ رأْسَهُ
 فأُرجِّلُهُ ، وكانَ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إلاَّ لِحاجةِ الإِنْسَانِ .

### باب (٤٥) في الثِّيابِ والصَّلاةِ فيها وما يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ

٢٦٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ عَنْ أبي هُريرةَ قالَ:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةِ عَنِ الصَّلاَةِ في ثُوْبٍ واحدٍ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةِ: «أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْن؟».

٢٧٠ ـ أبو عُبيدَة عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ
 عَلَى عَاتِقَيْهِ فِيمَا بَلَغَنِي ، واللهُ أَعْلَمُ.

٢٧١ ـ قالَ الرَّبيعُ عَنْ عُبَادةَ بنِ الصَّامتِ قالَ: خَرَجَ عَلَيْنا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ شامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الكُمَّيْنِ فَصَلَّىٰ بِها ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا.

٢٧٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَهْدَىٰ أبو جُهَيْمٍ بنُ حُذَيفة إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ خَمِيصَةً شامِيَّةً فَشَهِدَ فيها الصَّلاَةَ، فَلَمَّا إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ خَمِيصَةً شامِيَّةً فَشَهِدَ فيها الصَّلاةَ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قال: «رُدِّي هَذهِ (١) الخَمِيصَةَ لأبي جُهَيْمٍ (٢) فإنّي نظَرْتُ إلى عَلَمِها في الصَّلاةِ ، فكادَ أَنْ يَفْتِننِي».

<sup>(</sup>١) قوله: «ردى» الخطاب لعائشة.

<sup>(</sup>٢) خ: أبي جهم.

قالَ الرَّبيعُ: الخَمِيصَةُ: شَمْلةٌ غَلِيظةٌ مِنْ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ فيها عَلَمٌ مِنْ حَرِيرٍ.

٢٧٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ جابرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشْمَالِهِ ، أَوْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ، أَوْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ، أَوْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ، أَوْ يَحْتَبِيَ في ثَوْبٍ واحدٍ».

قالَ الرَّبيعُ: الصَّمَّاءُ: أَنْ يَرْمِيَ بِطَرَفَيْ إِزَارِهِ على عاتِقِهِ الأَيْسَرِ ، ويَبْقَىٰ مَكْشُوفاً عَوْرَتُهُ ، ومَعْنَىٰ الاحْتِباءِ: أَنْ يَرْمِيَ بِطَرَفِ إِزَارِهِ على عاتقِهِ الأَيْمنِ والآخرِ على عاتقِهِ الأَيْمنِ والآخرِ على عاتقِهِ الأَيْسَر ، فَتَبْقَىٰ عَوْرَتُهُ مَكْشُوفةً إلى السَّمَاءِ.

٢٧٤ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللهُ عَنْهُ رَأَىٰ حُلَّةً سِيَراءَ الخُدْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَأَىٰ حُلَّةً سِيَراءَ عِنْدَ بابِ المَسْجِدِ ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ (١) عَلَيْكَ : لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذَهِ فَلَبِسْتَهَا (٢) يَوْمَ الجُمُعةِ والوُفُودِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ . فَقَالَ هَذهِ فَلَبِسْتَهَا (٢) يَوْمَ الجُمُعةِ والوُفُودِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ . فَقَالَ

<sup>(</sup>١) خ: يا رسول الله.

<sup>(</sup>٢) خ: لتلبسها.

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْأَخِرَةِ اللهِ عَلَى عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنْهُ مِنْهَا حُلَّةً سِيَرَاءً ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلْبَسْتَنِيها وَقَدْ قُلتَ فِيها مَا قُلْتَ!! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَمَرُ: أَلْبَسْتَنِيها وَقَدْ قُلتَ فِيها مَا قُلْتَ!! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ الله عَمْرُ: أَلْبَسْتَنِيها وَقَدْ قُلتَ فِيها مَا قُلْتَ!! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ : "أَعْطَيْتُكَها (١) لِتُلْسِسَها الله فَكَسَاهَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أَخَا لَهُ بِمِكَّةً مُشْرِكاً.

٢٧٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِهُ أَنَّ «إِزْرَةَ المُؤمنِ إلىٰ اللهِ عَلَيْهِ فَيمَا بَيْنَهُ وبينَ الكَعْبَيْنِ ، ولا جُنَاحَ عَلَيْهِ فَيمَا بَيْنَهُ وبينَ الكَعْبَيْنِ ، وما أَسْفَلَ مِنْ ذلكَ فَفِي النَّارِ » قالَ ذلك ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، «ولا يَنْظُرُ اللهُ إلى مَنْ (٢) يَجُرُ إِزَارَهُ بَطَراً ».

٢٧٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لمَّا ذَكَرَ الإِزَارَ قالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: والمرأَةُ يا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «تُرْخِي شِبْراً» قالَتْ: إِذَا

<sup>(</sup>١) خ: لم أعطكها لِتَلْبِسَهَا.

<sup>(</sup>٢) خ: إلى رجلٍ.

يَنْكَشْفُ عَنْها؟ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَذِرَاعاً لا تَزِيدُ عَلَيْهِ".

٢٧٧ \_ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: اشْتَرَتْ عائشةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا نُمْرُفَةً فيها تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رآها رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَفَ بالباب وَلَمْ يَدْخُلْ، فَلَمَّا رأَتْ(١) في وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ قالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمْ (٢) أَتُوبُ إلى اللهِ وَإلى رَسُولِهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ هذهِ النُّمْرُقَةِ»؟ فَقَالَتِ: اشْتَرَيْتُها لكَ لِتَقْعُدَ<sup>(٣)</sup> عليها، وتَتَوَسَّدَها. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ أَصْحَابَ هذه الصُّور يَوْمَ القِيَامَةِ يُعذَّبُونَ بها في النَّارِ ، ويُقالُ لَهُمْ: أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ» ثُمَّ قالَ: «إِنَّ البَيْتَ الذي فيهِ تَصَاويرُ لا تَدْخُلُه المَلائِكةُ عَلَيْهمُ السَّلامُ».

٢٧٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ

<sup>(</sup>١) خ: رَأَتُهُ عَرَفَتْ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة القطب: إسقاطُ "صلى الله عليكَ وسلم».

<sup>(</sup>٣) خ: لِتَوْقُدَ.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ: «لا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إلىٰ رَجُلٍ يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ».

۲۷۹ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ قالَ: بَلَغَني أنه اشْتَكَـىٰ أبو طُلْحَـةَ الأَنْصَـارِيُّ فَـدَخَـلَ عليه أُنَـاسُ (۱) يَعُودُونَهُ ، فَأَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَنْزِعَ قَمِيصاً (۲) تَحْتَهُ ، فَقيلَ له: لِمَ نَزَعْتَهُ يا أبا طَلْحَةَ ؟ فَقَالَ: لأَنَّ فيهِ تَصَاويرَ وَقَدْ قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ منهم: أَلَمْ يَقُلْ: رَسُولُ اللهِ عَيْكَ منهم: أَلَمْ يَقُلْ: «إلاَ ما كانَ رَقْماً في ثَوْبٍ » فَقَالَ: بَلَىٰ ، ولكنّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي ، وأَحْوَطُ مِنَ الإثْمِ.

٢٨٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن عبد اللهِ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَي غَزْوَةِ ذِي أَنْمارٍ<sup>(٣)</sup>، فَقَالَ جابرُ بنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ عَبْدِ اللهِ : فَبَيْنَمَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ إِذَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) خ: ناس.

<sup>(</sup>٢) خَ: نَمَطاً.

<sup>(</sup>٣) خ: ذات أنمار.

أَقْبَلَ إلينا ، قالَ: قُلْتُ(١): هَلُمَّ يا رَسُولَ اللهِ إلى الظِّلِّ. فَمَالَ فَنَزَلَ. قال جابرُ بنُ عَبْدِ الله: فَقُمْتُ إلى غِرَارة لَنا فَالْتَمَسْتُهَا ، فَوَجَدْتُ فِيهَا جِرْوَ قَثَّاءٍ ، فَكَسَرْتُهُ ، وقَرَّبْتُهُ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «ومِنْ أَينَ لكُمْ»؟ فَقُلْتُ: خَرَجْنَا بهِ مِنَ المَدِينَةِ. قالَ جابرٌ: وعِنْدَنا صاحِبٌ لنا نُجَهِّزُهُ لِيَذْهَبَ؛ فَيَرْعَىٰ ظَهْرَنَا. قالَ: فَجَهَّرْتُهُ فذَهَبَ إلى الظَّهْر وعَلَيْهِ بُرْدَانِ خَلَقَانِ ، فَنَظَرَ إليه رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَلاَ لَهُ (٢) ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَين »؟. قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ لَهُ نُوْبَانِ فِي الْعَيْبَةِ كَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا. قالَ: «فَادْعُهُ فَأَمُّرْهُ يَلْبَسْهُمَا» قالَ: فَدَعَوْتُهُ فَلَبسَهُمَا ، ثُمَّ وَلَّيْ وِذَهَبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَـهُ ضَرَبَ اللهُ عُنْقَهُ أَلَيْسَ هذا خيراً لهُ؟!» فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ؛ في سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ: «نَعَمْ في سَبيل اللهِ» قالَ جابرٌ: فَقُتِلَ الرَّجُلُ في سَبيل اللهِ.

<sup>(</sup>١) خ: فقلت.

<sup>(</sup>٢) خ: ماله.

قَالَ الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدةَ: وهذا تَرْغيبٌ وتَحْريضٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ في التَّزيُّنِ لِلْمُسْلِمِينَ باللِّبَاسِ الحَسَنِ.

### باب (٤٦) في صَلاةِ الجُمُعة وفَصْل يَوْمِها

٢٨١ ـ أبو عُبْيَدَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِنَا وأُوتينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ، هذا يَوْمُهُمُ الَّذِي الخَتَلَفُوا (١٠) فيه ، فَهَدَانَا اللهُ إليهِ ، والنَّاسُ فيهِ لنا تَبَعْ ، اليَهُودُ غَداً ، والنَّصارىٰ بَعْدَ غَدٍ ».

٢٨٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بِنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ قالَ: خَرَجْتُ إلى الطُّورِ ، فَلَقِيتُ كَعْبَ الأَحْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ ، فَحَدَّ ثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ وَحَدَّ ثُنُّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وكانَ فِيمَا حَدَّ ثُنُّهُ أَنْ (٢) قُلْتُ لَهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّلَامُ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ ،

<sup>(</sup>١) خ: فُرِضَ عليهم فاختلفوا فيه.

<sup>(</sup>٢) خ: إني.

وفيه تابَ اللهُ عَلَيْهِ ، وفيهِ أُهْبِطَ مِنَ السَّمَاءِ إلى الأَرْضِ ، وفيه مَاتَ ، وفيه تَقُومُ السَّاعةُ ، وما مِن دابَّةٍ إلَّا وهي مُسيخةٌ ليلةَ الجُمُعةِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِشْفَاقاً مِنَ السَّاعَةِ اللَّ اللهَ اللهَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ وهو الآ الحِنَّ والإنْسَ ، وفيهِ ساعةُ لا يُصَادِفُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ وهو قائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيئاً إلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ » قالَ كَعْبٌ : ذلك في كُلِّ جُمُعةٍ يَوْمٌ ، فَقَرأَ كَعْبُ التَّوْرَاةَ ، فَقَالَ : صَدَقَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٍ . قالَ جابرٌ : هِي آخِرُ ساعةٍ يومَ الجُمُعةِ ، وكذلك بَلغني عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَلام .

٢٨٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بِنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ قالَ: ذَكَرَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ: «فيه سُوَيْعةٌ لا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُو قائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شيئاً إلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» فأشارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى تَقْلِيلِها بِيَدِهِ.

٢٨٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْة:
 «الخُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِم».

٧٨٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ

الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِم».

٢٨٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُرَيرَةَ وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ كَغُسْلِ الجَنَابَةِ ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنةً ، ومَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الثَّانيةِ فكأَنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً ، ومَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الثَّانيةِ فكأَنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً ، ومَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الثَّالثةِ فكأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشَا أَقْرَنَ (١) ، ومَنْ راحَ في السَّاعةِ السَّاعةِ الرَّابِعةِ فكأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجةً ، ومَنْ راحَ في السَّاعةِ السَّاعةِ الرَّابِعةِ فكأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فإذَا خَرَجَ الإمامُ حَضَرَتِ المَلائِكةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ ».

قالَ الرَّبيعُ: لَيْسَ يُريدُ عَدَدَ السَّاعاتِ ، وإنَّما يُريدُ الفَضْلَ (٢) ما بَيْنَ أَوَّلِ الوَقْتِ وآخِرِهِ.

٢٨٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: أَذْرَكْتُ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) في نسخة القطب إسقاط أقرن.

<sup>(</sup>٢) خ: فضل.

يَقْرَأُ يَـوْمَ الجُمُعَةِ عَلَىٰ أَثَرِ سُورَةِ الجُمُعَةِ<sup>(١)</sup> ﴿ هَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴾ وسَمِعْتُ أَيضاً أَنَّه يَقْرَأُ: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ .

## باب (٤٧) في فَضْلِ الصَّلاةِ وخُشُوعِها

٢٨٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشةَ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ شَيءٍ عَمُودٌ ، وعَمُودُ الطَّلاَةِ الصَّلاَةُ ، وعَمُودُ الصَّلاَةِ اللهِ أَتْقَاكُمْ».

٢٨٩ ــ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنْ أبي هُرَيرةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتي هاهُنَا ، فَواللهِ مَا يَخْفَىٰ عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلا رُكُوعُكُمْ ، وإنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي».

 <sup>(</sup>١) قوله: «على أثر سورة الجمعة» ، يعني: أنه يقرأُ في الركعة الأولى
 من صلاة الجمعة سورة الجمعة ، ويقرأُ في إثرها؛ أي: في الركعة
 الثانية: ﴿ هَلَ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَلْشِيَةِ ﴾ .

• ٢٩٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قالَ: «ما مِنِ امْرِيءٍ تكونُ له صَلاةٌ في اللَّيلِ (١) فَيَغْلِبُهُ عَلَيْها نَوْمٌ إلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ صَلاتِهِ ، وكانَ نَوْمُهُ ذلكَ عَلَيْهِ صَدَقَةً».

٢٩١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِنَّ المَلائِكَةَ لَيُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُم ما دامَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَلَائِكَ اللَّهُمَّ الْذِي صَلَّىٰ فيهِ مالَمْ يُحْدِثْ ، وتَقُولُ (٢): اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ».

٢٩٢ ـ ومِنْ طَريقِهِ (٣) قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةِ: «تَتَعَاقَبُ (٤) فِيكُمْ مَلائِكةٌ بِاللَّيْلِ ومَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ فَيَجْتَمِعُونَ في صَلاَةِ الفَجْرِ ، فَتَعْرُجُ المَلائِكَةُ الَّذينَ بِاتُوا فِيكُم

<sup>(</sup>١) خ: بالليل.

<sup>(</sup>٢) خ: يقولون.

 <sup>(</sup>٣) قوله: "ومن طريقه" في نسخة القطب ذكر السند ، وهو أبو عبيدة
 عن جابر بن زيد عن أبى هريرة ، ثم ذكره .

<sup>(</sup>٤) خ: يتعاقب.

فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَشَأَلُهُمْ وَتُكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّون ، وأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّون ، وأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ».

٢٩٣ ـ أبو عُبَيْدَة قالَ: بَلَغَني عَنْ أبي هُرَيرَة قالَ: قالَ
 رَسُولُ اللهِ عَيْكِيدٍ: «لا يَـزَالُ أَحدُكُمْ في الصَّـلاةِ ما دامَتِ
 الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ لا يمنَعُه أَنْ يَنْقَلِبَ إلى أَهْلِهِ إلاَّ الصَّلاةُ».

٢٩٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: بَلَغَني عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قالَ:
 «صَلُّوا تُنْجِحُوا ، وزكُّوا تُفْلِحُوا ، وصُومُوا تَصِحُّوا ،
 وسافِروا تَغْنَمُوا».

مرع الله عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بِنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ : «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مافِي الصَّفِ (١) قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ : «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مافِي الصَّفِ (١) الأُوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلاَّ أَنْ يَتَسَاهَمُوا عليهِ لَتَسَاهَمُوا ، ولَوْ يَعْلَمُونَ ولَوْ يَعْلَمُونَ مافي التَهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إليه ، ولَوْ يَعْلَمُونَ مافي التَهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إليه ، ولَوْ يَعْلَمُونَ مافي التَهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إليه ، ولَوْ يَعْلَمُونَ مافي العَتَمةِ والصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً».

<sup>(</sup>١) خ: ما في النداء والصَّف.

### باب (٤٨) جَامع الصَّلاةِ

٢٩٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَ: «لا صَلاَةً في المَقْبَرةِ ولا في المَنْحَرةِ (١) ولا في مَعَاطِنِ الإبلِ ولا في قارِعةِ الطَّرِيقِ».

٢٩٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ (٢) قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الصَّلاةِ بالآنُكِ والشَّبَهِ. قالَ الرَّبيعُ: اللَّنُكُ: القِصْديْرُ ، والشَّبَهُ: الصُّفْرُ الأَحْمَرُ.

٢٩٨ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيُّكِيَّ قَالَ: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، ولا صَلاَةَ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

٢٩٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَتَحَرَّى أَحَدُكُم أَنْ يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَو عِنْدَ غُرُوبِها».

<sup>(</sup>١) خ: المجزرة.

<sup>(</sup>٢) خ: ... عن ابن عباس.

٣٠٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ عَنِ النَّيِّةِ قالَ: «لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ وَهُوَ زَنَّاءُ». الزَّنَّاءُ بتشديدِ النُّونِ يعني: الحاقِنَ؛ الذي يَجْمَعُ البَوْلَ في مَثَانَتِهِ.

٣٠١ ـ أبو عُبَيْدةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِعِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِعِ عَيِّ أَنَّهُ: «نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجْلُ وَهُـوَ يُـدَافِعُ الأَخْبَنَيْن».

٣٠٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا يُصَلِّي أَحدُكُمْ وَهُوَ عاقِصٌ شَعْرَهُ خَلْفَ قَفَاهُ». أَيْ: عاقِدٌ شَعْرَهُ مُنكَساً.

٣٠٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ قَنَتَ في صَلاَتِهِ قَطُّ.

٣٠٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: وَقَدْ سَمِعْتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ
 لاَ يَرَىٰ القُنُوتَ في الصَّلاَةِ ، وَلَمْ يَقْنُتْ في صَلاَتِهِ قَطُّ ،
 وكانَ يَرَاهُ بِدْعةً .

٣٠٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ

النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: «لا إِيْمانَ لِمَنْ لاَ صَلاةً لهُ"... الحديث(١١).

٣٠٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَ العَبْدِ والكُفْرِ إلاَّ تَرْكُهُ الصَّلاةَ».

٣٠٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ فاتَـهُ صَلاَةُ العَصْرِ فكأَنَّمَا وُتَرَ أَهْلُهُ ومَالُهُ».

قال الرَّبيعُ: أي: سُلِبَ ، وقيلَ: نُقِصَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله: «الحديث» إشارة إلى تقدُّمه في باب آداب الوضوء وفرضه.

# كِتابُ الصَّومِ

# باب (٤٩) في صِيَام رَمَضانَ في السَّفَرِ

٣٠٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَن جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إلى مَكَّةَ عامَ الفَتْحِ في رَمضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ فَأَفْطَرَ ، فأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ ، وكانُوا يأخُذُونَ بالأَحْدَثِ فالأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ.

٣٠٩ أبو عُبَيْدَةَ عنْ جابرِ بنِ زيدِ قالَ: سَمِعْتُ جُمْلَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُونَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَامَ الفَتْحِ في رَمضَانَ ، فأمرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا؛ قالَ: «تَقُويةً (١) عَلَىٰ عَدُوِّكُمُ الْفَصَامَ هو ولَمْ يُفْطِرْ. قالَ: وَلَقَدْ

<sup>(</sup>١) خ: تقووا لعدوكم.

رأَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَصُبُ الماءَ عَلَىٰ رأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحرِّ أَوْ مِنَ العَطَشِ ، فَقِيلَ لَهُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نَاساً صامُوا حِينَ صُمْتَ. قَالَ: فَلَمَّا بَلَغَ الكَدِيدَ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ ماءٍ فَشَرِبَ ، فأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ.

٣١٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ قَالَ: سافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَالَا يَعْفِ الصَّائِمِ مِنَ المَفْطِرِ ولا المُفْطِرَ مِنَ الصَّائِمِ.

# باب (٥٠) صَوْمِ يَوْم عَاشُوراءَ والنَّوافِل ويَوْمِ عَرَفَةَ

٣١١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّهِ عَنَّالَ عَنَّالَ عَنَّالَ عَنَّالَ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّ قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُوراءَ كَانَ كَفَّارةً لِستِينَ (١) شَهْراً ، وَعِتْقَ عَشْرِ رَقَبَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ».

<sup>(</sup>١) خ: كفارة ستين.

٣١٢ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ عَنْ عائِشَةً أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ: كانَ يومُ عاشُورَاءَ يوماً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ في الجاهِليَّةِ ، وكانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قلْمَ النَّاسَ في الجاهِليَّةِ ، وكانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وأَمَرَ النَّاسَ في الجاهِليَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينةَ صامَهُ وأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كانَ هو الفَرِيضةَ وتُرك يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، فَمَنْ شَاءَ صامَهُ ومَنْ شاءَ تَركهُ ، ولكنْ في صِيَامِهِ ثَوابٌ عَظِيمٌ.

٣١٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بن زيدِ قالَ: بَلَغَني عَنْ مُعاوِيَةَ بنِ أبي سُفْيَانَ حِينَ قَدِمَ مِنْ مَكَّةَ ورَقِيَ المِنْبَرَ (١) مُعاوِيَةَ بنِ أبي سُفْيَانَ حِينَ قَدِمَ مِنْ مَكَّةَ ورَقِيَ المِنْبَرَ (١) فَقَالَ: يا أَهْلَ المَدِينَةِ أينَ عُلماؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: يا أَهْلَ المَدِينَةِ أينَ عُلماؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ صَوْمَهُ وأنا صَائِمُهُ ، فَمَنْ شاءَ فَلْيَصُمْ ومَنْ شاءَ فَلْيُصُمْ ومَنْ شاءَ فَلْيُفْطِرْ ، ولكنْ في صِيَامِهِ ثَوابٌ عَظِيمٌ (٢) ، وأُجُرٌ كَرِيمٌ ».

٣١٤ ـ أبو عُبَيْدَةً عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَن ابن عَبَّاسٍ عَن

<sup>(</sup>١) خ: على المنبر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة القطب إسقاط عظيم.

النَّبِيِّ عَيَا اللَّهُ قَالَ: «مَنْ صامَ في كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَكَأَنَّمَا صامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ».

٣١٥ ـ قالَ الرَّبيعُ بنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسَتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالَ ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ».

٣١٦ ـ أبو عُبَيْدَةً عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائشةً أُمِّ اللهُ عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَصُومُ حَتَى نَقُولَ لا يَصُومُ (٢)، حَتَى نَقُولَ لا يَصُومُ (٢)، ويُفْطِرُ حتى نَقُولَ لا يَصُومُ (٢)، وما رأَيتُهُ اسْتَكْمَلَ صِيامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ ، وما رأَيْتُهُ في شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ ، وما رأَيْتُهُ في شَهْرٍ أَكْثَر صِياماً مِنْهُ في شَعْبانَ .

٣١٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: ٱخْتَلَفَ أُنَاسٌ (٣) عِنْدَ أُمِّ الفَضْلِ بنتِ الخُدْرِيِّ قالَ: ٱخْتَلَفَ أُنَاسٌ (٣) عِنْدَ أُمِّ الفَضْلِ بنتِ الحارِثِ ، وهي والدة عَبْدِ اللهِ بنِ العَبَاسِ في يومِ عَرَفة في

<sup>(</sup>١) خ: إنه لا يفطر.

<sup>(</sup>٢) خ: إن لا يصوم.

<sup>(</sup>٣) خ: ناس.

صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقال قائِلُونَ: هُوَ صائِمٌ ، وقالَ آخَرُونَ: ليسَ بِصَائِمٍ ، قالَ أبو سَعِيدٍ: فأَرْسَلَتْ إليهِ أُمُّ الفَضْلِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ واقِفٌ على بَعِيْرِهِ (١) فشَرِبَهُ (٢).

## باب (٥١) ما يُفَطَّرُ الصَّائِمَ ووَقْت الإفْطار والسُّحُور

٣١٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ جُنْبًا أَصْبَحَ مُفْطِراً».

٣١٩ ـ قالَ الرَّبيعُ: عنْ أبي عُبَيْدَةَ عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ والخَسَنِ البَصْرِيِّ وإِبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وجُمْلَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُونَ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَح مُفْطِراً، ويَدُرَؤُونَ عنه الكَفَّارةَ.

• ٣٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ قالَ:

<sup>(</sup>١) قوله: «على بعيره» هي: ناقته القَصْوَاء ، والبعير كالإنسان يُطْلَق على الذكر والأنثى.

<sup>(</sup>٢) خ: فشرب.

أَفْطَرَ رَجُلٌ علىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيَا اللهِ ﷺ وَاللهِ ﷺ وَاللهِ ﷺ مِنْ وَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكيناً على قَدَرِ ما يَستَطِيعُ مِنْ ذلكَ .

٣٢١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا النَّبِيِّ عَيَّالًا اللهِ العَيْبَةُ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ ، وتَنْقُضُ الوُضُوءَ».

٣٢٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: سَأَلْتُ عائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: يَصْنَعُ بِنَا ذَلِكَ وهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: يَصْنَعُ بِنَا ذَلِكَ وهُوَ يَضْحَكُ.

٣٢٣ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُ النَّبِيِّ عَيَّاتُ النَّهِ عَيَّاتُ النَّهِ عَيَّاتُ النَّهِ عَيَّاتُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَمُّدُ اللَّهُ فَكُلُوا ، وإذَا سَمِعْتُمُ النَّهُ أَلَا فَكُلُوا ، وإذَا سَمِعْتُمُ النَّهُ أَمَّ مَكْتُومٌ فَكُفُّوا » يعني: في رمضانَ .

٣٢٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا النَّبِيِّ عَيَّالًا النَّبِيِّ عَيَّالًا اللَّافُطَارَ (١) ، وأَخَرُوا السُّحُورَ». وأَخَرُوا السُّحُورَ».

<sup>(</sup>١) خ: الفطور.

## باب (٥٢) في لَيْلَةِ القَدْر

٣٢٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَن أَنَسِ بنِ مالكِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيَّةِ: «أُرِيتُ هذه اللَّيلَةَ حَتَّىٰ تَلاَحَىٰ وَجُلانِ مِنْكُمْ فَرُفِعَتْ ، فالْتَمِسُوها في التَّاسِعةِ والسَّابِعةِ والحامِسَةِ».

قالَ الرَّبيعُ: تَلاَحَيَا ، أَيْ: تَمَارَيَا.

٣٢٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعْتَكِفُ في العَشْرِ اللَّوْسَطِ (١) مِنْ رَمَضَانَ ، فاعْتَكَفَ عاماً حتَّىٰ إذا كانَ إِلْوْسَطِ (٢) مِنْ رَمَضَانَ ، فاعْتَكَفَ عاماً حتَّىٰ إذا كانَ إِحْدَىٰ (٢) وعِشْرِينَ ، وهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيها (٣) مِنِ اعْتَكَفَ معي فَلْيَعْتَكِفْ في اعْتِكَافِهِ غُدُوتَهِا ، قالَ: «مَنِ اعْتَكَفَ معي فَلْيَعْتَكِفْ في العَشْرِ الأُواخِرِ ، وَقَدْ رأَيْتُ هذه اللَّيلةَ ثُمَّ أُنْسِيْتُها ، وقَدْ

<sup>(</sup>١) خ: الأواسط.

<sup>(</sup>٢) خ: ليلة إحدى.

<sup>(</sup>٣) في نسخة القطب إسقاط فيها.

رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ في غُدْوَتِها في ماءٍ وطِيْنٍ ، فالْتَمِسُوها في العَشْرِ الأَوَاخِرِ ، والْتَمِسُوها في كُلِّ وِتْرٍ».

## باب (٥٣) النَّهْي عن صِيَام العِيدَيْن ويوم الشَّكِّ

٣٢٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زيدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ في رَمَضَانَ: «لا تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرَوُا الهِلاَلَ، ولا تُفْطِرُوا حَتَّىٰ تَرَوُهُ، فإنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فاقْدُرُوا لَهُ ، وفي روايةٍ أُخرى: «فأتِمُّوا ثَلَاثِينَ»(١).

٣٢٨ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْ صَوْمِ يوْمِ الشَّكِّ ـ وهُوَ آخرُ يومٍ مِنْ شَعْبَانَ ـ ويومِ الفَطْرِ ويَوْمِ الأَضْحَىٰ ، وقَالَ: «مَنْ صامَهُمَا (٢) فَقَدْ قَارَفَ إِثْماً».

٣٢٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بـنِ زيـدٍ قالَ: بَلَغَني أَنَّ

<sup>(</sup>١) خ: ثلاثين يوماً.

<sup>(</sup>٢) خ: صامها.

عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّىٰ بِالنَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ قالَ: ﴿إِنَّ هَذَيْنِ يومَانِ نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ نَظِيَّةٍ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيامِكُمْ ، ويومُ تَأْكُلُونَ فيه مِنْ نُسُكِكُمْ».

٣٣٠ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قَالَ : نَهَىٰ النَّبِيُّ عَنِ الوِصَالِ؛ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ صَوْمَ يَوْمَ وليلةٍ ، ونَهَىٰ عَنْ قَتْلِ الصَّفْرِدِ والصُّرَدِ (١) مِنَ الطَّيُورِ. الصَّفْرِدِ والصُّرَدِ (١) مِنَ الطَّيُورِ.

## باب (٥٤) في فَضْلِ رَمَضانَ

٣٣١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ أبي هريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيْماناً واحْتِساباً غُفِرَ لهُ ما تَقَدَّم (٢) مِنْ ذَنْبِهِ ، ولَوْ عَلِمْتُمْ ما في

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن قتل الصفرد والصرد» في نسخة القطب: عن قتل النملة لأنها تستسقي ، ونهى أن يُتداوى بشيءٍ مما حَرَّم الله ، ونهى عن قَتْل الضِّفْدع والصُّرد.

<sup>(</sup>٢) خ: وما تأخر.

فَضْل رَمَضانَ لَتَمَنَّيْتُمْ أَنْ يكُونَ سَنَةً».

٣٣٢ ـ ومِنْ طَريقِهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ المِسْكِ. فارَقَ عَبْدِي (١) شَهْوَتَهُ وطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي ، فالصِّيَامُ لي وأنا أُجَازِي بهِ».

٣٣٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِةً قالَ: «لا إيمانَ لِمَنْ لا صَلاةً لَهُ» الحديث (٢) إلى قولِهِ: «ولا صَوْمَ إلا بالكَفِّ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ».

٣٣٤ ـ ومَنْ طَرِيقِ أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، فإِذَا كان أَحَدُكُمْ صَائِماً فَلاَ يَرْفَثُ ولا يَجْهَلْ ، وإِنِ امْرؤُ قاتَلَهُ أَوْ شاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في نسخة القطب إسقاط عبدي.

<sup>(</sup>٢) قوله: الحديث إشارة إلى تقدُّمه في باب آدابِ الوضوء وفرضه.

## كِتابُ الزَّكاةِ والصَّدَقَةِ

#### باب (٥٥) في النِّصَاب

٣٣٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنِ ابن عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ أَلَّ العُشْرُ ، وفيهما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ العُشْرُ ، وما سُقِيَ بالدَّوالي (١) والغَرْبِ نِصْفُ العُشْرِ».

٣٣٦ ـ ومِنْ طَريقهِ عنه عَلَيْهِ السَّلاَمُ قالَ: «ليسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ـ والأُوقِيَّةُ: أربعُونَ دِرْهَماً ـ وليس فِيمَا دُونَ عِشْرينَ مِثْقالاً صَدَقةٌ ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ \_ يعني: خَمْسَةَ أَبْعِرَةٍ \_ وليسَ فيما دُونَ أَرْبَعينِ شَاةً صَدَقَةٌ ، وليس فيما دُونَ أَرْبَعينِ شَاةً صَدَقَةٌ ، وليس فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ».

<sup>(</sup>١) قوله «بالدَّوالي» هي الدِّلاءُ الصَّغَارُ ، و«الغَرْبُ» بفتح فسكون: الدلو العظيمة.

٣٣٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ عائشة أُمِّ المُؤْمِنينَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَكَاةً الفِطْرِ عَلَى الحُرِّ والعَبْدِ ، والذَّكَرِ والأَنْثَىٰ ، والصَّغيرِ والكَبيرِ ، صاعاً مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صاعاً مِنْ زَبيبٍ ، أَوْ بُرًّ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ مِنْ أَقِطٍ (١).

٣٣٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «جُرْحُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ ، والمِعْدِنُ جُبَارٌ ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ».

#### باب (٥٦) ما لا يُؤْخَذُ في الزَّكاةِ

٣٣٩ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بِنِ زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ للسُّعَاةِ: «لا تَأْخُذُوا مِنْ أَرْبابِ الماشِيَةِ سَخْلةً ، ولا رُبَّىٰ ، ولا أَكُولةً ، ولا فَحْلاً ، ولا شَارِفةً ، ولا ذَاتَ هُزَالٍ ، ولا ذَاتَ عُوارٍ ».

قَالَ الرَّبِيعُ: السَّخْلَةُ: التي تَتْبَعُ أُمَّها ، وهي ترْضَعُ

<sup>(</sup>١) خ: أو أقط.

عَلَيْها ، والرُّبَّىٰ: التي تُرَبِّي وَلَدَها ، والأَكُولةُ: شاةُ اللَّحْم ، وهي السَّمِينةُ.

٣٤٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ قال: بَلَغَني عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنه قالَ لسُعَاتِهِ: لا تأْخُذُوا حَزَرَاتِ النَّاسِ ولا الحَافِلَ.

قالَ الرَّبيعُ: الحَزَرَاتُ: الخِيَارُ، والحافلُ: ذاتُ الضَّرْعِ العَظيم.

٣٤١ ـ أبو عُبَيْدةَ قالَ: نَهَىٰ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مالِهِ أَحْسَنَهُ ﴾.

#### باب (٥٧) ما عُفِيَ عَنْ زَكَاتِهِ

٣٤٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةِ وَلا في النَّخَةِ وَلا في النَّخَةِ وَلا في النَّخَةِ وَلا في النَّخَةِ وَلا في الجَبْهةِ صَدَقةٌ».

<sup>(</sup>١) خ: أدنى مالِهِ.

قال الرَّبِيعُ: الجارَّةُ: الإبلُ التي تُجَرُّ بالزَّمامِ وتَذْهَبُ وتَرْجِعُ بِقُوتِ أَهْلِ البَيْتِ ، والكُسْعَةُ: الحَميرُ ، والنَّخَةُ: الرَّقِيقُ ، والجَبْهَةُ: الخَيْلُ. قالَ الرَّبِيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: ليس في شيءٍ من هذا صَدَقةٌ مالَمْ تَكُنْ لِلتِّجارةِ .

٣٤٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ: «ليسَ عَلَىٰ الرَّجُلِ في عَبْدِهِ ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».

## باب (٥٨) الوَعِيدِ في مَنْع الزَّكاةِ

٣٤٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مانِعُ الزَّكاةِ يُقْتَلُ».

٣٤٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ قالَ: بَلَغَنا (١) أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: «واللهِ لَوْ مَنَعُوني (٢) عِقَالاً لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ».

<sup>(</sup>١) خ: بلغني.

<sup>(</sup>٢) خ: منعوا مني.

قالَ الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةً: ذلكَ إذًا مَنَعَها مِنْ إمَامٍ يَسْتَحِقُّ أَخْذَها ، وأمَّا غَيْرُه فَلاَ يَقْتُلُ مَنْ مَنَعَهُ إِيَّاها.

٣٤٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا صَلاةَ لِمانِعِ الزَّكَاةِ ـ قالَها ثَلاثاً ـ والمُتَعدِّي فيها كَمَانِعِها».

قالَ الرَّبيعُ: المُتَعَدِّي فيها: هو الَّذِي يَدْفَعُها لِغَيْرِ أَهْلِها.

٣٤٧ ـ وعنه عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «مَنْ كَثُرَ مَالُهُ وَلَمْ يُزَكِّهِ جَاءَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي صُورَةِ شُجَاعٍ أَقْرَعَ لهُ زَبِيبتَانِ مُوكَّلٌ بِعَذَابِهِ حَتَّى يَـقْضِيَ اللهُ بينَ الخَلائِقِ».

قالَ الرَّبيعُ: يعني: ثُعْباناً أَقْرَعَ ، فَيكُونُ<sup>(۱)</sup> في فَمِهِ مِنْ كِلاَ الجانِبَيْنِ رَغْوَةُ السَّمِّ بمنزِلَةِ الزَّبِيْبتَيْنِ في الْتِمَاحِهِمَا ، ولم يُرِدْ بِهِمَا العَيْنَيْنِ.

<sup>(</sup>١) خ: يكون.

#### باب (٥٩) في الصَّدَقَةِ

٣٤٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالًا قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِقِّ تَمْرةٍ ، فإنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِىءُ النَّارَ».

٣٤٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنِي السَّفْليٰ» رَسُولِ اللهِ عَيْنِي قالَ: «اليدُ العُلْيَا خَيْسٌ مِنَ اليَدِ السُّفْليٰ» والعُلْيَا: هي المُنْفِقَةُ ، والسُّفْليٰ: هي السَّائِلةُ.

• ٣٥٠ ـ وَمِنْ طريقِ ابنِ عَبَّاسِ عنه عَلَيْهِ السَّلاَمُ قالَ: «تَصَدَّقُوا؛ فإِنَّ الصَّدَقَةَ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ ، وتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوءِ».

قالَ الرَّبِيعُ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ بِيَالِيَّةِ: «نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَىٰ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ».

٣٥١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «رُدُّوا السَّائِلَ ولَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ».

٣٥٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: بَلَغَني عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيَّ قَالَ: «مَنْ

أَطْعَمَ مُسْلِماً تمرةً أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الجَنَّةِ ، ومَنْ سَقَاهُ جُرعةً سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحيقِ المَخْتُوم».

٣٥٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتَ قَالَ: «لَيْسَ المِسْكِينُ بهذا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ على النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ واللَّقْمَتانِ ، والتَّمْرةُ والتَّمْرَتانِ». قالُوا: فَمَنِ المِسْكِينُ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: «الَّذِي لا يَجِدُ عَنَاءً(١) يُغْنِيه ، ولا يُفْطَنُ بِهِ فَيُعْطَىٰ ، ولا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ».

٣٥٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا ِ : «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ (٢) نُودِيَ في الجَنَّةِ: يا عَبْدَ اللهِ هذا خَيْرٌ (٣) ، فَمَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ

<sup>(</sup>١) قوله: «غناء»، ككلام: الكفايةُ من الشيء.

 <sup>(</sup>۲) قوله: زوجین ، أي: صنفین من شيء ، مثل: خُفَیْن ، ونَعْلَیْن ،
 وسَیْفَیْن ، ودِرعَیْن .

<sup>(</sup>٣) قوله: هذا خير ، أي: أُعِدّ لك؛ بمعنى أنّ خزنةَ الجنة تناديه بذلك ، فمن كان من أهل الصلاة ، أي: مِمَّنْ غَلَبَ عليه فِعْلُها نودي بذلك من باب الصلاة ، وكذا القَوْلُ في بقيَّة الأبواب.

بابِ الصَّلاةِ ، ومَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بابِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بابِ الرَّيَّانِ». الصَّدَقَةِ ، ومَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ الصَّوْمِ دُعِيَ مِنْ بابِ الرَّيَّانِ». قالَ أبو بكرٍ: ما (١) عَلَى مَنْ يُدْعَىٰ مِنْ هذه الأَبْوابِ كُلِّها مِنْ ضَرُورةٍ ، فَهَلْ يُدْعَىٰ أَحَدٌ مِنْ هذه الأَبْوابِ كُلِّها مِنْ ضَرُورةٍ ، فَهَلْ يُدْعَىٰ أَحَدٌ مِنْ هذه الأَبْوَابِ كُلِّها يا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ: «نعَمْ ، وأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ».

قَالَ الرَّبِيعُ: زَوْجَيْنِ: يعني مِثْلَ خُفَّيْنِ أَوْ نَعْلَيْنِ وَمَا كَانَ مِنْ زَوْجَيْنِ مِثْلِهِمَا ، واللهُ أَعْلَمُ.

مع - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِر بن زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «سَبْعةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلَّهُ . . . » وذكر الحديث (٢)؛ حَتَّى قالَ: «ورَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأَخْفَاها حَتَّىٰ لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما تُنْفِقُ يَمِينُهُ ».

٣٥٦ ـ ومِنْ طَريقِهِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «المالُ الحَلاَلُ رائحٌ بِصَاحِبِهِ إلى الجَنَّةِ».

<sup>(</sup>١) خ: فما.

<sup>(</sup>٢) قوله: وذكر الحديث، أي: المتقدم في آخر باب الولاية والإمارة.

قالَ الرَّبيعُ: مَعْنَاهُ: يَرُوحُ بِصَاحِبِهِ، وكذلك مَعْنَاهُ في حديثِ أبي طَلْحَةَ الذي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ(١).

## باب (٦٠) في أَفْضَلِ ما يُتَصَدَّقُ به والبَركَة في الطَّعامِ

٣٥٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِر بن زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصارِ مالاً بالمدينةِ مِنْ نَخْلٍ ، وكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةً المَسْجِدَ، وكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةً المَسْجِدَ، وكَانَ مُسْتَقْبِلَةً المَسْجِدَ، وكَانَ مُسْتَقْبِلَةً المَسْجِدَ، وكَانَ رَسُولُ اللهِ بَيْكِ يَدْخُلُها ، ويَشْرَبُ مِنْ مَائِها ، وَهُو طَيِّبُ ، قَالَ أَنَسٌ : فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذه الآية ﴿ لَنَ نَنَالُوا ٱلْبِرَّحَقَ لَلهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

<sup>(</sup>۱) قوله: «الذي قدمنا ذكره» حديثُ أبي طلحة لم يأت بعد ، وهو الآتي أول الباب الآتي ، وإنما قال: الذي قدّمنا ذكره؛ لأنه كان فيما يظهر مقدّماً عند الربيع رحمه الله ، فأخّره المرتب ، ولم يغيّرُ كلام الربيع ، بل أورده كما هو.

«بَخٍ بَخٍ ، ذَلك مالٌ رائخٌ ، يَرُوحُ بِصَاحِبهِ إلى الجَنَّةِ ،
 وقَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ ، وأَنَا أَرَىٰ أَنْ تَجْعَلَها في الأَقْرَبينَ ».
 قال أبو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يا رَسُولَ اللهِ. فَقَسَمها أبو طَلْحَةَ في أقاربِهِ وبَنِي عَمِّهِ.

٣٥٨ ـ أبو عُبَيدَةَ عن جابرِ بنِ زَيْدٍ عن أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعْمَ الصَّدَقَةُ الْمَنِيْحَةُ الصَّفيُّ ، تَرُوحُ بإناءٍ ، وتَغْدُو بآخَرَ».

قالَ الرَّبيعُ: المَنِيحَةُ: الشَّاةُ، والصَّفِيُّ: الغَزِيرةُ اللَّبنِ (١).

٣٥٩ ـ أبو عُبَيْدَة عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمِّ سُلَيْمٍ: قَدْ سَمِعْتُ صَوتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ضَعِيفاً أَعْرِفُ فيهِ الجُوْعَ ، هَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَعِيرٍ ، ثُمَّ شَيءٍ؟ قالتْ: نَعَمْ. فأَخْرَجَتْ أَقْراصاً مِنْ شَعِيرٍ ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِماراً لَها ، فَلَقَّتِ الخُبْزَ بِبَعْضِهِ ، ودَسَّتُهُ تَحْتَ أَخَذَتْ خِماراً لَها ، فَلَقَّتِ الخُبْزَ بِبَعْضِهِ ، ودَسَّتُهُ تَحْتَ

<sup>(</sup>١) خ: الدِّرّ.

يَدِي ، ورَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ جَالِساً في المَسْجِدِ ، ومَعَهُ النَّاسُ ، فَوَقَفْتُ ، فَقَالَ: «أَرْسَلَكَ أبو طَلْحَة؟ " فَقُلْتُ: نَعَم ، فقالَ: "أبطعام؟ " ، فَقُلْتُ: نَعَمْ ، فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا» قالَ أنسَنْ: فانْطلَقْنا(١) حتَّى جِئْنا أبا طَلْحَةَ ، فأَخْبَرْتُهُ ، قالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمِ! لَقَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بالنَّاسِ، وليْسَ عِنْدَنا مِنَ الطَّعام ما نُطْعِمُهُم. قالَ أَنَسٌ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿يا أُمَّ سُلَيْم ما عِنْدكِ؟» فأتَيْتُ (٢٠) بِذَلِكَ الخُبزَ ، فأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَفُتَّتَ فَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْم عُكَّةً (٣) ، فأَدَمَتْهُ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الطُّعام مَا قالَ ، ثُمَّ قالَ: «ائْذَنْ لِعَشرةِ» فَدخَلُوا ، فأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قالَ: «ائْذَنْ لِعَشرةِ» فَدَخَلُوا ،

<sup>(</sup>١) خ: فانطلقت.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فأتيتُ» بضم التاء ، والآتي به أنس؛ لأنه كان تحت يده.

 <sup>(</sup>٣) خ: عُكَّةً لَهَا.

فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا كَذَلِكَ ، حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ أَجْمَعُونَ ، وَكَانُوا سَبْعِينَ رَجُلًا.

## باب (٦١) مَنْ تُكْرَهُ لَهُ الصَّدَقَةُ والمَسأَلَةُ

٣٦٠ أبو عُبَيْدَةَ عن جَابِرِ بنِ زَيْدٍ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتُ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَحلُّ الصَّدَقةُ لِغَنِيِّ ، ولا لِمُتَأثِّلِ مالاً».

قالَ الرَّبيعُ: ذُو المِرَّة السَّوِيُّ: القَوِيُّ المُحْتَرِفُ، والمُتأثِّلُ: الجَامِعُ لِلْمَالِ.

٣٦١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عن جابرِ بن زَيْدٍ عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: كانَ ناسٌ من الأَنْصَارِ سأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فأَعْطَاهُم ثَلاثاً ، حَتَّى نَفدَ ما عِنْدَهُ ، ثُمَّ قالَ: «مَا يَكُونُ (١) عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، ومَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ ، وَمَنْ تَصَبَّرَ (١) يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ ، وَمَنْ تَصَبَّرَ (١) يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ ، وَمَنْ تَصَبَّرَ (١)

<sup>(</sup>١) خ: كان.

<sup>(</sup>٢) خ: يَصْبِر.

يُصَبِّرُهُ اللهُ ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطاءً هُوَ خَيْرٌ لَهُ وأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ».

٣٦٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زيدٍ عَنْ أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «والّذي نَفْسي بِيَدِهِ لَيَاخُذُ أَحَدُكمْ حَبْلًا(١) فَيَحْتَطِبَ عَلى ظَهرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يأتي رَجُلًا آتاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ(٢) أَعْطَاهُ ، أَوْ مَنَعَهُ».

## باب (٦٢) جامِع الصَّدَقةِ والطَّعام

٣٦٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا نِسَاءَ المُؤْمِنَاتِ! لا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتَهَا وَلَوْ كُراعَ شَاةٍ مُحْرَقٍ».

٣٦٤ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ ، وطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الثَّلاَثَةِ ، وطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ».

<sup>(</sup>١) خ: حبله.

<sup>(</sup>٢) خ: يسأله.

٣٦٥ ومِنْ طَرِيقِهِ أَيْضَاً قالَ: «كانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرةِ جَاوُّوا به (١) إلى رَسُولِ اللهِ عِيْنَةِ ، فإِذَا أَخَذَهُ دَعَا لِلْمَدِيْنَةِ بالبَرَكَةِ ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلَدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ تلكَ الثَّمَرَةَ».

٣٦٦ \_ أبو عُبَيْدَةً قالَ: بَلَغَني عَنِ ابنِ عُمَرَ يَرْوِي عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُم إلى الوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِها".

٣٦٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَرُّ الطَّعامِ طَعَامُ الوَلِيمةِ يُدْعَىٰ إليْها الأَغْنيَاءُ ، ويُتْرَكُ الفُقَرَاءُ».

٣٦٨ \_ ومِنْ طَريقِهِ عنه عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ: «لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ الماءِ ليَمْنَعَ بِهِ الكَلاَّ». مَعَنَى ذلك: رَجُلٌ له بِئْرٌ فَيَمْنَعُ ماءَها لِيَمْنَعَ ما حَوْلَهُ مِنَ الرَّعْي.

٣٦٩ ـ ومِنْ طَريقِ ابنِ عَبَّاسٍ عنه عَلَيهِ السَّلامُ قالَ:

<sup>(</sup>١) خ: بها.

"مَكْتُوبٌ على بابِ الجَنَّةِ: العَطِيَّةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِها والقَرْضُ بثَمانيةَ عَشَرَ».

٣٧٠ ـ ومِنْ طَريقِ أَبِي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ ، فإِنَّ ذَلكَ حَقٌّ واجِبٌ عليهِ».

#### باب (٦٣) أُدَب الطّعام والشّراب

٣٧١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عنْ أبي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً قالَ: «يأكُلُ المُسْلِمُ في مِعًى واحدٍ والكَافرُ في سَبْعةِ أَمْعَاءٍ».

٣٧٢ ـ ومِنْ طريقِهِ عنه عَلَيهِ السَّلاَمُ قالَ: «طَعامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاثةِ». الحديثُ (١).

٣٧٣ ـ أبو عُبَيْدةَ عنه أيضاً (٢) قالَ: أضافَ رَسُولُ اللهِ عَبَيْدةً عنه أيضاً فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَها ، حَتَّىٰ عَيْنِيْ ضَيْفاً ، فأَمَرَ لَهُ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَها ، حَتَّىٰ

 <sup>(</sup>١) قوله: الحديث إشارة إلى تقدُّمه في الباب الذي قَبْلَ هذا الباب.

 <sup>(</sup>٢) قوله: عنه أيضاً، أي: عن أبي هريرة، وفي نسخة القطب ذكر السند،
 وهو أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أيضاً ، ثم ذكره.

شَرِبَ حِلابَ سَبْعِ شِياهٍ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ ، فأَسْلَمَ ، فأَمرَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَها ، ثُمَّ أخرى فَلَمْ يُكْمِلُها (١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ المُؤْمِنَ لَيَأْكُلُ في يُكْمِلُها (١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ المُؤْمِنَ لَيَأْكُلُ في مِعْى واحِدٍ والكَافِرَ في سَبْعةِ أَمْعَاءٍ».

٣٧٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ قالَ: قالَتْ عائِشةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كُنْتُ أَشْرِبُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بالقَدَحِ (٢) فَيَجْعَلُ فَاهُ عَلَىٰ مَوْضِع فِيَ فَيَشْرَبُ وأَنَا حائِضٌ.

٣٧٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ قالَ: سَمِعْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ (٣): «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ (٣): «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فامْقُلُوهُ فإِنَّ في أَحَدِ جَناحَيْهِ دَاءً وفي الآخَرِ شِفَاءً ، وإِنَّهُ يُقَدِّمُ الدَّاءَ ويُؤخِّرُ الدَّوَاءَ» (٤).

قالَ الرَّبيعُ: ٱمْقُلُوهُ ، أي: اغْمِسُوهُ.

<sup>(</sup>١) خ: يستتمها.

<sup>(</sup>٢) خ: في القدح.

<sup>(</sup>٣) خ: يقول.

<sup>(</sup>٤) خ: الشفاء.

وقال أبو عُبَيْدَةَ: عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ (١): وهذا يَدُلُّ أَنَّ الذُّبَابَ وما لَيْسَ فيه دَمٌ لا يُنَجِّسُ ما وقَعَ فِيهِ.

٣٧٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، في ماءٍ مَسَّتْهُ الهِرَّةُ: «فإِنَّها مِنَ الطَّوَّافِينَ والطَّوَّافاتِ عَلَيْكُمْ».

٣٧٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بن زَيْدٍ قالَ: بَلَغَني أَنَّ أَبا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ دَخَلَ عَلَىٰ مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنِ التَّنَفُّسِ في الشَّرَابِ؟ فَقَالَ أبو سَعِيدٌ: نعَمْ ، قالَ: فَقِيلَ له: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لا أَرْوَىٰ عَنْ نَفَسٍ واحدٍ. فَقَالَ لَهُ: «فَأَينِ القَدَىٰ القَدَىٰ فيكُ ثُمُ تَنَفَّسْ» فَقَالَ الرَّجُلُ: فإنِّي أَرَىٰ القَدَىٰ فيهِ. قال: «فأهْرِقُهُ».

قالَ الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: وكذلكَ الطَّعَامُ لا يَنْفَخْ فيهِ ، وإنْ كان حارًاً فَلْيُبَرِّدْهُ.

<sup>(</sup>۱) قوله: عن جابر بن زيد ، في بعض النسخ إسقاطه ، وعليه فيكون الاستدلال من أبي عبيدة ، وعلى نسختنا: هو لجابر .

٣٧٨ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بِنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَهُ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، وعَنْ يَمينه غُلامٌ صَغِيرٌ وَعَنْ يَسَارِهِ شُيُوخٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ للغُلامِ: «أَتَأْذَنُ لي أَنْ أُعْطِيَ هؤُلاءِ؟» فَقَالَ: لاَ واللهِ لا أُوثِرُ بِنَفْسِي (١) مِنْك أَحَداً. قالَ: فَتَلَهُ (٢) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ في يَدَيْهِ (٣).

٣٧٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرٍ قال: بَلَغَنِي عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيًّ قَالَ: «لا تَعُبُّوا الماءَ عَبَاً فإِنَّ مِنْ ذلكَ يتَولَّدُ البُهْرُ ، ولكِنْ مُصُّوهُ مَصّاً».

٣٨٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قَدَّمْنَا لِرَسُولِ اللهِ عَلِيُّةِ حَيْساً (٤) الحَدِيثُ.

<sup>(</sup>١) قوله: بنفسي ، أي: بنصيبي.

 <sup>(</sup>٢) قوله: «فتله» بفاء فمُثَنَاة فوقية مفتوحة فلام مشدّدة مفتوحة ،
 أي: وَضَعَه بعنف.

<sup>(</sup>٣) خ: يده.

<sup>(</sup>٤) قوله: الحديث إشارة إلى تقدُّمه في باب: ما يجب منه الوضوء.

٣٨١ ـ أبو عُبْيَدَةَ عَنْ جابِرِ بِنِ زَيْدٍ قالَ: قالَ ابنُ النَّعْمَانِ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ وهِيَ مِنْ أَدْنَىٰ خَيْبَرَ فَصَلَّى العَصْرَ ، فَدَعَا بِالأَزْوَادِ ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ ، فأكلَ وأكلنا ، ثُمَّ قَامَ إلى المَغْرِبِ فَمَضْمَضَ ومَضْمَضْنَا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يتَوضَّأْ.

٣٨٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ جابِرِ بن عَبْدِ اللهِ قَلَيْ بَعْناً وأَمَّرَ عَلَيْنَا (١) أَبَا عُبَيْدَةَ بنَ الجَرَّاحِ وَهُوَ في ثَلاثِمِئَة وأنا فِيْهِمْ ، فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَفَنِيَ الزَّادُ ، فأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بأَزْ وَادِ ذلك الجَيْشِ فَجَمَعَهُ ، وكان مِزْ وَدَيْ تَمْرٍ ، وكان يُقَوِّتُ نَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلاً قَلِيلاً ، حتَّى فَنِيَ ، ولَمْ يُصِبْنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ ، قالَ: ولَقَدْ وَجَدْنَا فَقُدَهَا حِينَ فَنِيَ ، قالَ: ولَقَدْ وَجَدْنَا فَقُدَهَا حِينَ الظَّرِبِ فَأَكِلَ مِنْهُ ذلكَ الجَيْشُ ثَماني عَشْرَةَ لَيلةً ، ثُمَّ أَمَرَ الظَّرِبِ فَأَكِلَ مِنْهُ ذلكَ الجَيْشُ ثَماني عَشْرَةَ لَيلةً ، ثُمَّ أَمَرَ

<sup>(</sup>١) خ: عليهم.

أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلْعَيْنِ (١) مِنْ أَضْلاَعِهَا فَنُصِبَتَا ، فأَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ، ثُمَّ مَرَّ تَحْتَهما فَلَمْ يُصِبْهما.

قالَ الرَّبيعُ: الظَّرِبُ: الجَبَلُ.

٣٨٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ في الأَكْلِ عَنْ ثَلاثةِ أَوْجُهِ: عَنِ التَّقْشِيرِ والتَّرْمِيلِ والتَّنْقِيبِ ، فالقَشَّارُ: الذي يأْكُلُ مِنْ كُلِّ ناحيَةٍ ، ويُقَشِّرُ وَجْهَ الطَّعامِ ، والمُرَمِّلُ: الذي يَرْفَعُ لِفِيهِ ما لا يَسَعُ ، والنَّقَّابُ: الذي يَحْفِرُ في الطَّعامِ خُبَّةً ويَرْجِعُ إليه الإدَامِ.

٣٨٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الشُّرْبِ قائِماً. ويُرْوَىٰ (٢): أَنَّه شُرِبَ مِنْ زَمْزَمَ قائِماً. قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: المَرْجِعُ فيهِ (٣) إلى كِتَابِ اللهِ وَهُوَ قولُهُ: ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ ﴾ فَهَذهِ الآيةُ تُبِيحُ الأَكْلَ اللهِ وَهُوَ قولُهُ:

<sup>(</sup>۱) قوله: «بضلعين» تثنية ضلع؛ بكسر الضاد وفتح اللام في لغة الحجاز ، وتسكن في لغة تميم.

<sup>(</sup>٢) خ: ورُوِيَ.

<sup>(</sup>٣) خ: في هذا.

والشُّرْبَ عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ إِلَّا في مَوْضِعٍ خَصَّهُ النَّهْيُ مِنَ النَّهْيُ مِنَ النَّهْيُ مِنَ النَّهْيُ النَّهِيُ النَّهِيِّ .

٣٨٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ عَنِ الشَّوْبِ في فَمِ السِّقَاءِ ، ورُوِي أَنَّهُ خَنَّتَ سِقَاءً (١) فَشَرِبَ منهُ. قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: وإِنَّما نَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ إِشْفاقاً أَنْ تَكُونَ فيه دابَّةٌ.

٣٨٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ قال أَنْسِ بنِ مالكٍ قال: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَبَنٍ شِيبَ بماءٍ ، وعَلَىٰ يَمِينهِ أَعْرَابِيٌّ وعَلَىٰ يَسارِه أَبُو بَكْرٍ فَشُرِبَ ، وأَعْطَىٰ الأَعْرَابِيَّ ، وقال: «الأيمنَ فالأيمنَ».

٣٨٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ (٢) فَكَأْنَما يُجَرُّجِرُ في جَوْفِهِ نَارَجَهَنَّمَ».

<sup>(</sup>١) قوله «خَنَّتُ سِقاءً» أي: عَطَفَه فشرب منه.

<sup>(</sup>٢) خ: أو الفضة.

٣٨٨ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قالَ: قَالَ خَالِدُ بنُ الوَليدِ المَخْزُومِيُّ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ قَالَىٰ خَالِدُ بنُ الوَليدِ المَخْزُومِيُّ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى بَيْتِ مَيْمُونَةَ ، فأُتِيَ بِضَبِّ مَحْنُوذٍ ، فأَهْوَىٰ إليهِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بِيدِهِ ، فقالَ بَعْضُ النَّسْوَةِ الَّتِي في البيْتِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ بِما يُريدُ أَنْ يأْكُلَ منه ، فقيلَ: هُو ضَبِّ يا رَسُولَ اللهِ ، فَرَفَعَ يَدَهُ ، قالَ خالدٌ: فقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُو يا رسُولَ اللهِ ؟ قالَ: «لا ، ولَكِنْ ليْسَ هُو بأرْضِ قَوْمِي فَتَجِدَني أَعَافُهُ » قالَ خالدٌ: فاجْتَرَرْتُهُ فأكَلْتُهُ (١) ورَسُولُ اللهِ فَتَعِينَ يَنْظُرُ.

٣٨٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِ قالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: ما تَقُولُ في الضَّبِّ قالَ: حاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: ما تَقُولُ في الضَّبِّ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: «لَسْتُ بَآكَلِهِ ولا مُحَرِّمِهِ» وحَدِيثُ أبي طَلْحةَ قَدْ تَقَدَّمَ (٢).

<sup>(</sup>١) خ: فأكلت.

<sup>(</sup>٢) قُوله: «وحديث أبي طلحة» ، الإشارة إلى حديث أنس حينَ أرسله

• ٣٩٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بن زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً أَنَّهُ قَالَ: «أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ».

٣٩١ ـ أبو عُبَيْدَة عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ عَلْ عَلِيٍّ بن أبي طالبٍ قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وعَنْ أَكْلِ لُحُوم الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ.

٣٩٢ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بن زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتةٍ كانَتْ قَدْ أُعْطِيَتْها مَولاةُ مَيْمُونةَ (١)، فقالَ: «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بجِلْدِهَا» قِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّها مَيْتَةٌ. قالَ: «إِنَّما حَرُمَ أَكْلُها ، وأَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ».

٣٩٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ

أبو طلحة إلى النبي ﷺ بطعام ، فجاء معه ، وقد تقدَّم في البركة
 في الطعام .

<sup>(</sup>١) خ: لميمونة.

عَنْهَا ، قَالَتْ: أَمرَ رَسُولُ اللهِ عِنَظِيَّةً أَنْ يُنْتَفَعَ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ.

٣٩٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَليمة؛ يُدْعَىٰ إليها الأَغْنِيَاءُ ويُتْرَكُ المَسَاكِينُ».

تَمَّ الجُزْءُ الأَوَّلُ مِنْ كتاب التَّرتيبِ والحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ ويَتلوهُ الجُزءُ الثَّاني إِنْ شَاءَ اللهُ

\* \* \*

الجُزْءُ الثَّاني من كتاب الترتيب وَيَشْتَمِلُ عَلَىٰ

الجَامِعِ الصَّحِيْحِ

مُسْندِ الإمامِ الرَّبيعِ بنِ حَبيبِ بنِ عَمْرٍ و الأَزْدِيِّ الْبَصْرِيِّ

الجُزءِ الثَّانِي

# بِنْ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيَ فِي

# مسندُ الإمام الربيع بن حبيب الجزءُ الثاني كتابُ الحَجِّ

## باب (١) في فَرْضِ الحَجِّ

٣٩٥ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بن زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: كَانَ الفَضْلُ بنُ العَبَّاسِ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَجَاءتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَمْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ ، فَجَعَلَ الفَضْلُ بنُ عَبَّاسٍ يَنْظُرُ إليهِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إلى الشِّقِ الآخِرِ. قالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضةَ اللهِ على العِبَادِ في الحَجِّ أَدْرَكَتْ أبي شَيْخاً كَبِيراً لا يَسْتطيعُ أَنْ يَتْبُتَ على الرَّاحِلَةِ ، أَفاحُجُّ عنه؟ قالَ: «أرأَيْتِ لَوْ كانَ أَنْ يَتْبُتَ على الرَّاحِلَةِ ، أَفاحُجُّ عنه؟ قالَ: «أرأَيْتِ لَوْ كانَ

عَلَى أبيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ عنهُ أَكُنْتِ قاضِيَةً عنه؟ قالَتْ: نَعَمْ ، قالَ: ( فَذَاكِ ذَاكَ ) (١).

٣٩٦ ـ ومِنْ طَريقِهِ أَيْضاً (٢) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَحُجَّ إِلَّا بَعْدَ عَشْرِ حِجَجٍ مِنْ هِجْرَتِهِ ، ولا أَنْكَرَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الحَجِّ مِنْ أُمَّتِهِ .

٣٩٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بن زيدٍ عَنْ أَنَس بنِ مالكِ قَالَ: قِالَ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنَس بنِ مالكِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ شيءٍ إلاَّ «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ ، ولا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ شيءٍ إلاَّ أَخْبَرْتُهُ بِهِ ». فَقَالَ الأَقْرَعُ بنُ حابِسٍ: يا رَسُولَ اللهِ ؛ الحَجُ عَلَيْنَا واجِبٌ في كُلِّ عامٍ ؟ فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّىٰ عَلَيْنَا واجِبٌ في كُلِّ عامٍ ؟ فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّىٰ احْمَرَتْ وَجُنتَاهُ ، وقالَ: "والذي نَفْسِي بِيدِهِ! لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَ جَبَتْ لَمْ تَفْعَلُوا ، وَلَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَكَفَرْتُمْ ، لَوَ جَبَتْ لَمْ تَفْعَلُوا ، وَلَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَكَفَرْتُمْ ،

<sup>(</sup>١) خ: فذلك كذلك.

 <sup>(</sup>۲) قوله: ومن طريقة ، في نسخة القطب ذكر السند ، وهو أبو عبيدة
 عن جابر بن زيد عن ابن عباس ، ثم ذكره .

ولكِنْ إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شيءٍ فانْتَهُوا ، وإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فائتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ».

٣٩٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كبيرةٌ ، لا تَسْتَطِيعُ أَنْ أُرْكِبَها على البَعيرِ ، وإِنْ رَبَطْتُها خِفْتُ عَلَيْها أَنْ تَمُوتَ ، أَفَأَحُجُ عَنْها؟ قالَ: «نعَمْ».

#### باب (٢) في المَوَاقِيتِ والحَرَمِ

٣٩٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَهْلِ المَدِينةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذي الحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ ، ولأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً ، ولأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ ، ولأَهْلِ العِرَاقِ ذاتَ عِرْقٍ .

٤٠٠ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنْ أَنسِ بنِ مالكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَةً طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ: «هذا جَبَلٌ يُحِبُنَا ونُحِبُهُ ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وأنا أُحَرِّمُ ما بَيْنَ لاَبَتَيْهَا».

قالَ الرَّبيعُ: يَعْنِي: ما بَيْنَ حَرَّتَيْها.

قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَةَ عَنْ جابِر بنِ زيدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: "مكَّةُ حرَامٌ"، حَرَّمَها اللهُ"، لا تَحِلُّ لُقَطَتُها ، ولا يُغضَدُ شَجَرُها ، ولا يُنفَّرُ صَيْدُها ، ولا يُختَلَىٰ خَلَاهَا» فَقَالَ عَمُّهُ العَبَّاسُ: إلَّا الإذْخِرَ يا رَسُولَ الله ، فَقالَ: "إلَّا الإذْخِرَ».

قالَ الرَّبِيعُ: لا يُعْضَدُ؛ أَيْ: لا يُقطَعُ ، والخَلاَ: الكَلأُ ، والإِذْخِرُ: نَبْتٌ يُصْنَعُ مِنْهُ الحُصُرُ ، وتُسْقَفُ مِنْهُ الكُولُ. البُيُوتُ.

### باب (٣) في الإهْلالِ بالحَجِّ والتَّابِيَّةِ

٤٠٢ ـ أبو عُبَيْدةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: إنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ ، لا شَرِيكَ لكَ لَبَيْكَ ، قالَ نافعٌ: وكانَ ابنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيها: لبَيكَ وسَعْدَيْكَ ، والخَيْرُ بِيَدَيْكَ ، لبَيكَ ، والرَّغْبَةُ إليكَ والعَمَلُ.

2.٣ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بن زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ النُحُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالَةٍ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ مِنْ حَجٍّ أَوْ غَزْوِ النَّهِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيراتٍ ، أَوْ عُمْرةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيراتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ: «لا إِلهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شِيءٍ قَدِيرٌ ، آيبُونَ تائِبُونَ سَاجِدُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حامِدُونَ ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، ونصَرَ عَائِدُونَ ، لِرَبِّنَا حامِدُونَ ، صَدَقَ الله وَعْدَهُ ، ونصَرَ عَبْدَهُ ، وهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ».

٤٠٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِ قالَ: جاء رَجُلُ إلى عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبِا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! لَقَدْ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبِعاً لَمْ أَرَ أَحَداً يَصْنَعُها مِنْ أَصْحابِكَ ، قالَ: وما هُنَّ؟ قَالَ: رَأَيتُكَ لا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكانِ إلاّ اليَمَانِيَّ ، ورأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَةَ ، ورأَيتُكَ تَصْبغُ بالصُّفْرَةِ ، ورأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَةَ ، ورأَيتُكَ تَصْبغُ بالصُّفْرَةِ ، ورأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَ النَّاسُ إِذَا رأَوُا الهِلاَلَ وَلَمْ تُهَلِّلْ إلاَّ يَومَ التَّرُويةِ . قالَ لهُ ابنُ عُمَرَ: أمَّا الأَرْكانُ فإنِي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ يَلِيُّ يَمَسُّ إلاَّ اليمَانِيَّ ، وأمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَةُ فإنِي رَسُولَ اللهِ يَكِيْ يَمْسُ إلاَّ اليمَانِيَّ ، وأمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَةُ فإنِي رأيثُ رأيتُ رأيتُ رَسُولَ اللهِ يَعْلِي يَلْبَسُها ، وأمَّا الصُّفْرَةُ فإنِي رأَيْتُ رأَيْتُ رأيتُ رَسُولَ اللهِ يَعْلِي يَلْبَسُها ، وأمَّا الصُّفْرَةُ فإنِي رأَيْتُ رأيتُ رَسُولَ اللهِ يَعْلِي يَلْبَسُها ، وأمَّا الصُّفْرَةُ فإنِي رأَيْتُ رأيثُ رأيتُ وأبَّ وأمَّا الصُّفْرَةُ فإنِي رأَيْتُ وأيثَ وأمَّا الصُّفْرَةُ فإنِي رأيثُ وأيتُ وأيتُ وأيتُ وأيتُ وأيتَ وأيتُ وأيتَ وأيتَ وأيتَ وأيتَ وأيتَ وأيتَ وأيتُ وأيتَ وأيتَ وأيتُ وأيتُ وأيتُ وأيتُ وأيتُ وأيتَ وأيتَ

رَسُولَ اللهِ عِلَيْ يَصْبُغُ بها ، وأَمَّا الإهْلالُ فإنّي لم أَرَ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ يُهلُّ حَتَّىٰ تَنْبَعِثَ به راحِلَتُهُ.

قالَ الرَّبيعُ: النِّعَالُ السِّنتِيَّةُ: الَّتِي لا شَعَرَ لها.

2.0 - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ قالَ: اصْطحَبَ مُحَمَّدُ بنُ أبي بكرٍ وأَنَسُ بنُ مالكٍ مِنْ مِنَّى إلى عَرَفاتٍ ، فَقَال لَهُ مُحَمَّدُ بنُ أبي بَكْرٍ: كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَومِ وأَنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: يُهِلُّ مِنَّا المُهِلُ فَلا يُنْكِرُ عَلَيْهِ ، ويُكَبِّرُ المُكَبِّرُ فَلا يُنْكِرُ عَلَيْهِ .

# باب (٤) في غُسْلِ المُحْرمِ

٤٠٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ :
 يُغَسَّلُ المُحْرِمُ بِماءٍ وسِدْرٍ .

٤٠٧ ـ ومِنْ طَريقِهِ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ: «إذَا ماتَ المُحْرِمُ غُسِّلَ ، ولا يُكفَّنُ إلا في ثَوبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا ، ولا يُحَمَّرُ رأْسُهُ».

**٤٠٨ \_** وعَن ابن عَبَّاس أيضاً <sup>(١)</sup> قالَ: اخْتَلَفْتُ أنا والمِسْوَرُ بنُ مَخْرَمةً بِالأَبْوَاءِ ، فَقُلْتُ: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ ، وقالَ هو: لا يَغْسِلُهُ. قالَ ابنُ عَبَّاسِ: فأَرْسَلْتُ رَجُلًا اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بنُ حُنَيْنِ إلى أبى أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، فَوَجَدَهُ الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِينَ القَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَـهُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَـالَ الرَّجُلُ: أنـا رَسُولُ ابن عَبَّاس إليكَ يَسْأَلُكَ: كيفَ يغْتَسِلُ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قال الرَّجُلُ: فَوضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ النَّوْبِ فَطأْطأَهُ حَتَّىٰ بَدَا لِي رأْسُهُ ، ثُمَّ قالَ لإنسانٍ يَصُبُّ عليه: أُصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رأْسِهِ ، ثُمَّ حَرَّكَهُ (٢) بِيَدِيهِ ، فأَقْبَلَ بِهِمَا وأَدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رأَيْتُهُ يَفَعَلُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ.

قالَ الرَّبيعُ: القَرْنَانِ: عَمُودَانِ بالأَبْواءِ مُمَلَّسَانِ يكُونَانِ على سَانِيَةِ البِئْرِ.

 <sup>(</sup>١) قوله: "وعن ابن عباس أيضاً" ، في نسخة القطب ذكر السند ،
 وهو أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ، ثم ذكره .

<sup>(</sup>٢) خ: عركه.

### باب (٥) ما يَتَّقِي المُحْرِمُ وما لا يَتَّقي

٤٠٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ اللهِ عَلَيْدٍ: «لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ ولا العِمامَةَ ولا السَّراويلاتِ ولا البَرَانِسَ ولا الأخْفَافَ، فإنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَينِ فَلْيَلْبسْ خُفَّينِ، ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ شَيئاً مِنْ وَلا يَلْبَسُ المُحْرِمُ شَيئاً مِنْ ثِيابِ مَسَّها الزَّعْفَرانُ ولا الوَرْسُ».

٤١٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بن زيدٍ عَنْ عائشةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَىٰ المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَ جُنَاحٌ: الغُرَابُ والحِدَأةُ والفَأْرَةُ والعَقْرَبُ والكَلْبُ العَقُورُ».

قالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جابِرِ بن زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكِ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَسَهِ مَكَّةَ عامَ الفَتْحِ وعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: يا رَسُولَ اللهِ ابنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأَسْتَارِ الكَعْبَةِ ، فَقَالَ: «ٱقْتُلُوهُ» قالَ جابِرُ: وقَدْ بَلَغَني أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَوْمَئِذٍ غَيْرُ مُحْرِمٍ.

### باب (٦) في الكَعْبةِ والمَسْجدِ والصَّفَا والمَرْوَةِ

إلا لا يوم دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الكَعْبَةَ كيفَ صَنَعَ وما فَعَلَ؟ بِلالاً يوم دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الكَعْبَةَ كيفَ صَنَعَ وما فَعَلَ؟ وَلا يَعْلَ عَمُوداً عَنْ يَسَارِهِ وعَمُودَيْنِ (١) عَنْ يَمِينهِ وثَلاَثَةَ وَلَا: جَعَلَ عَمُوداً عَنْ يَسَارِهِ وعَمُودَيْنِ (١) عَنْ يَمِينهِ وثَلاَثَةَ أَعْمِدةٍ وَرَاءه ، والبَيْتُ يَوْمَئِذ عَلَىٰ سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ، ثُمَّ صَلَّىٰ وَجَعَلَ بَيْنَهُ وبينَ الجِدَارِ نَحُواً مِنْ ثَلاثةٍ أَذْرُع.

قالَ الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: مَنْ صَلَّى داخِلَها أَوْ عَلَىٰ ظَهْرِها فَلاَ قِبْلَةَ لَهُ (٢٠).

كَا عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَكَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَمْ تَرَيْ قَوْمَكِ حَينَ بَنَوُا البَيْتَ اقْتَصَرُوا عَن قَوَاعِدِ إِبْراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ؟»

<sup>(</sup>١) خ: وعموداً.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فلا قبلة» له ، أشار بذلك إلى أنَّ فِعْله ﷺ في هذا الموضع مختصٌ به ، فلا يتعدَّاه إلى غيره؛ لوجوبِ استقبالِ القبلة في الصَّلاة ، واللهُ أعلم.

فَقَالَتْ (١): يا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَرُدُّهَا إلى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: «لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ».

٤١٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: بَلَغَني أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَاللَّةِ دَخَلَ
 الكَعْبةَ عامَ الفَتْح ، فَصَلَّى فيها رَكْعتَيْنِ.

١٥ - أبو عُبَيْدَةَ قالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بنُ أبي طَالبِ بأيِّ شَيءٍ بَعَثَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إلى أبي بَكْرٍ في حَجَّةِ عام تِسع؟

قالَ: بأرْبَع خِصَالِ: ألا يَطُوفَ بالبَيْتِ عُرْيَانٌ ، ولا يَجْتَمِعَ مُسْلِمٌ ولا تَدْخُلَ الجَنَّةَ إلا نَفْسٌ مؤمنةٌ ، ولا يَجْتَمِعَ مُسْلِمٌ ومُشْرِكٌ في الحَرَمِ بَعْدَ عامِهِمْ هذا ، ومَنْ كانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَهْدٌ فإلَىٰ عَهْدِهِ ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فإلَىٰ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ.

قَالَ: رأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَمَلَ إلى الحَجَرِ الأَسْوَدِ حَتَّىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الصَّفَا كَبَّرَ التَهَىٰ إليه في ثَلَاثَةِ أَطْوَافٍ ، فإذَا وَقَفَ عَلَىٰ الصَّفَا كَبَّرَ

<sup>(</sup>١) خ: فقلت.

ثَلَاثًا ويَقُولُ: «لا إله إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ المَلْكُ وَلَهُ المَلْكُ ويَصْنَعُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي ويُمِيتُ وهُو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ ويصْنَعُ عَلَى المَرْوَةِ مِثْلَ ذلكَ ثَلاثاً ثَلاثاً ، وإذا نَزَلَ مِنْ عَلَى الصَّفَا مَشَىٰ ، حَتَّى إذَا انْصَبَتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الوَادِي سَعَىٰ حتَّى مَشَىٰ ، حَتَّى إذَا انْصَبَتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الوَادِي سَعَىٰ حتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ، ونَحَرَ بَعضَ هَدْيهِ بِيَدِهِ ، ونَحَرَ بَعْضَهُ غَيْرُهُ.

قَالَتْ لَي أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: شَكَوْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ قَالَتْ لَي أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: شَكَوْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنِّي أَنِّي أَنِّي أَنِّي أَنِّي أَنِّي أَنْ النَّاسِ وأنتِ وَرَاءَ أَنَّي أَشْتَكَي. قالَ: «طُوفِي بالبَيتِ وَرَاءَ (١) النَّاسِ وأنتِ رَاكِبةٌ » فطُفْتُ ورَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصلِّي إلى جانِبِ (٢) البيتِ وهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ وَالطُورِ إِنْ وَكِنْكِ مَسْطُورٍ ﴾.

٤١٨ ـ أبو عُبَيْدَة عَنْ جابرِ بن عَبْدِ اللهِ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِية يقُولُ حِينَ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ وَهُوَ يُريدُ الصَّفا(٣): «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللهُ بهِ».

<sup>(</sup>١) خ: من وراء.

<sup>(</sup>٢) خ: جنب.

 <sup>(</sup>٣) قوله: الصَّفا، في نسخة: الطواف، والمرادُ به: السَّعيُ بين المروتين.

٤١٩ ـ أبو عُبَيْدَة قالَ: بَلَغَنِي عَنْ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ قالَ: قُلْتُ لعائشَةَ وأنا يَومَئِذ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تعَالَىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُورَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ أَعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَأَ ﴾ فما أَرَىٰ على أَحَدٍ بَأْساً (١) أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا. قالَتْ عائشة رضي الله عَنْها: كلًّا؛ لَوْ كَانَ الأَمْرُ كَمَا تَقُولُ كَانَ: فلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وإنَّما نزَلَتْ هذه الآيةُ في الأَنْصَار ، وكانُوا يُهلُّون مِنْ مَنَاةَ ، وكانَتْ مَنَاةُ خَلْفَ (٢) قُدَيْدٍ ، وكانُوا يَتحَرَّجُونَ أَنْ يَطَّوَّفُوا بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، فَلمَّا جاءَ الإِسْلامُ سأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذلكَ ، فأَنْزَلَ اللهُ تَبَارِكَ وتَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ ﴾ الآيةُ.

قالَ الرَّبِيعُ: مَنَاةُ: حَجَرٌ بِقُدَيْدٍ كَانَتِ الجَاهِليَّةُ يَعْبُدُونَهُ.

<sup>(</sup>١) خ: شيئاً.

<sup>(</sup>٢) خ: حَذْوَ.

٤٢٠ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فقالَ: يا أبا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، رأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبِعاً... الحَدِيثُ (١).

٤٢١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ قالَ: لَمَّا احْتَرَقَ بَيْتُ اللهِ الحَرَامُ مِنْ أَجْلِ شَرَارةٍ طارتْ بِهَا الرِّيحُ قالَ بعضُ النَّاسِ: قَدَّرَ اللهُ هذا. وقالَ آخَرُونَ: لم يُقَدِّرِ اللهُ أَنْ يَحْتَرِقَ بَيْتُهُ ، فَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ الخِلافُ الأوَّلُ في القَدَر. قالَ أبو عُبَيْدَةَ: وكانَ احْتِرَاقُهُ يَومَ السَّبْتِ لِسِتِّ ليَالٍ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعِ الأَوَّلِ سنَةَ أَرْبَعِ وسِتِّينَ.

٤٢٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: بَلَغَني أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الكَعْبَةَ عامَ الفَتْحِ ، فَصَلَّىٰ فيها رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ وَقَدْ أَفْضَىٰ بالنَّاسِ حَوْلَ الكَعْبَةِ ، فَأَخَذَ بِعِضادَتي البابِ ، فقالَ: «الحَمْدُ للهِ الذي صَدَق وَعْدَهُ ، ونَصَرَ عَبْدَهُ ، وهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، ماذَا تَقُولُونَ؟ وماذا تَظُنُونَ؟» قالُوا:

<sup>(</sup>١) قوله: الحديث ، إشارة إلى تقدُّمه في باب: الإهلال بالحج.

نَقُولُ خَيْراً ، وَنَظُنُّ خَيْراً ، أَخٌ كَريمٌ ، قَدَرْتَ فأَسْجِحْ (١). قَالَ: «وأَنَا أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي يُوسُفُ ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ أَوْهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينِ ﴾ ألا وإنَّ كُلَّ رِباً في الجَاهِليَّةِ ودم ومالٍ أو مأْثَرَةٍ (٢) فَهيَ تحتَ قَدَمَيَّ هاتَيْنِ إلا سدَانَةَ البَيْتِ وسقايةَ الحَاجِّ؛ فإنَّى قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لأَهْلِهِمَا علَىٰ ما كانَتَا عَلَيْهِ ، ألا وإنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَذْهَبَ نَخْوةَ الجاهِليَّةِ وتَكَبُّرَها بالآباءِ كُلُّكُمْ لآدَمَ وآدَمُ مِنْ تُرَابٍ ، لَيْسَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ تَقِيُّ أَو فاجرٌ شَقِيٌّ وأكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ، أَلاَ في قَتِيل العَصَا والسَّوْطِ والخَطَأ (٣) شِبْهِ العَمْدِ الدِّيةُ مُغَلَّظةً مئةٌ مِنَ الإِبلِ منها أَرْبعُونَ خَلِفَةً ، مكَّةُ حَرَامٌ حَرَّمَهَا اللهُ تَعَالَىٰ إلى يَوْم القِيَامةِ ، لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلي ، ولا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً من نَهار».

قَالَ: فَغَمَزَهَا (٤) النَّبِيُّ عَلِيَّ إِيدِهِ وَقَالَ: «لا يُنَفَّرُ

<sup>(</sup>١) فأُسجح: بقطع الهمزة ، أي: سَهِّل القول ، وأُحْسِن العفوَ.

<sup>(</sup>٢) خ: ومأثرة.

<sup>(</sup>٣) قوله: «والخطأ»؛ في نسخةٍ إسقاطُ الواو.

<sup>(</sup>٤) قوله: فغمزها ، أي: أشار إلى تقليل الساعة بيده.

صَيْدُها ، ولا يُقْطَعُ شَجَرُها ، ولا تَحِلُ لُقَطَتُها إلاّ لِمُنْشِدٍ (١) ولا يُخْتَلَىٰ خَلاَها».

فقالَ لَـهُ العَبَّاسُ عَمُّـهُ \_ وكان شَيْخاً مُجَرِّباً \_: إلَّا الإِذْخِرَ يا رَسُولَ اللهِ، فإِنَّهُ لا بُدَّ مِنْهُ لِلْقُبُورِ ولِظُهُورِ البُيُوتِ. فَسَكَتَ النَّبِئُ عَلِيَّةً قَليلاً ثُمَّ قالَ: «إلَّا الإِذْخِرَ؛ فإنَّهُ حَلَالٌ».

### باب (٧) في عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَةِ ومِنَّى

27٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: اخْتَلَفَ ناسٌ عِنْدَ أُمِّ الفَضْلِ بنْتِ الحارِثِ ، وهِي والدَةُ عَبْدِ اللهِ بنِ العَبَّاسِ في يومِ عَرَفَةَ في صِيَامِ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ فَقَالَ قائِلُونَ: هُوَ صائمٌ ، وقالَ آخَرُونَ: ليسَ بِصَائمٍ ، قالَ أَبُو سَعِيدٍ: فأَرْسَلَتْ إليهِ أُمُ الفَضْلِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ ، وهُوَ واقِفٌ على بَعِيرِهِ ، فَشَرِبَهُ.

٤٢٤ \_ أبو عُبَيْدَةَ عن جابر قالَ: بَلَغَني عَنْ أُسامةَ بنِ زيدٍ قالَ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّىٰ إذا كانَ

<sup>(</sup>١) خ: إلا لمنشدها.

بالشَّعْبِ، فَنَزلَ وبَالَ، وتوضَّأَ، ولَمْ يُسْبِغِ الوُضُوءَ، فَقَلْتُ لَهُ: الصَّلاَةُ. فَقال: «الصَّلاَةُ أمامَكَ» فَرَكِبَ، فَلَمَّا جاءَ المُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوضَّأَ(١)، وأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أناخَ كُلُّ إِنْسانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلاَها، ولَمْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا مِنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلاَها، ولَمْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ. قالَ الرَّبِيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: يُسْتَحَبُّ بَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَانِ خَفِيفَتانِ.

270 ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: لَمَّا أَذِنَ اللهُ تعالىٰ لِنَبِيّهِ وَاللهُ أَنْ يَحْجَ مَحَجَّةُ التَّمَامِ ، فَوَقَفَ بِعَرَفَةَ ، يَحُجَّ التَّمَامِ ، فَوَقَفَ بِعَرَفَةَ ، وقالَ: «أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ الزَّمانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيئَةِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمواتِ والأَرْضِ ، فَلَا شَهْرَ يُنْسَىٰ ، ولا عِدَّة تُحْصَىٰ ، السَّمواتِ والأَرْضِ ، فلَا شَهْرَ يُنْسَىٰ ، ولا عِدَّة تُحْصَىٰ ، ألا وإنَّ الحَجَّ في ذِي الحِجَّةِ إلى يوم القِيَامةِ».

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: لَمَّا أَتَمَّ حَجَّهُ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الشِّرْكِ والأَوْثانِ كانُوا يَدْفَعُونَ مِن عَرفاتٍ إِذَا صَارَتِ الشَّمْسُ على رُؤُوسِ الجِبالِ؛ كأنَّها عَمَائِمُ

<sup>(</sup>١) خ: في منزله.

الرِّجالِ في وجُوهِهِم ، ويَدْفَعُونَ مِنَ المُزْدَلِفَةِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ على رُؤُوسِ الجِبَالِ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجالِ في وُجُوهِهِمْ ، وإنَّا لا نَدْفَعُ مِنْ عَرَفَاتٍ حَتَّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، ويُفْطِرَ الصَّائِمُ ، ونَدْفَعُ مِنَ المُزْدَلِفَةِ غداً إِنْ شَاءَ اللهُ ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، هَدْيُنَا مُخَالِفٌ لِهْدِيْ أَهْلِ الشَّرْكِ وَالأَوْتَانِ».

٤٢٦ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: سُئِلَ أُسامةُ بنُ زَيْدٍ كيف كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ في حَجَّةِ الوَدَاعِ حِينَ دَفَع؟ قالَ: كانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، فإذَا وَجَدَ فُرْجَةً نَصَّ. والنَّصُّ: فَوْقَ الْعَنَقِ ، والْعَنَقُ: هُوَ السُّرْعَةُ في السَّيْرِ.

٤٢٧ \_ أبو عُبَيْدَةَ عَن جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ في حَجَّةِ الوَدَاعِ المَغرِبَ والعِشَاءَ بالمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً.

٤٢٨ ـ أبو عُبَيْدةَ قالَ: بَلَغَني عَنِ ابنِ عُمرَ قالَ: قالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الأَخْشَبَيْنِ بِمنَى (') \_ ونفَخَ بِيدِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ \_ فإنَّ هُناكَ وادياً يقالُ لهُ: وادِي السُّرَرِ فيهِ سَرْحَةٌ سُرَّ تَحْتَها سَبْعُونَ نَبِيّاً » يَعْنِي: قُطِعَتْ فيه سُرَرُهُمْ حِينَ وُلِدُوا.

قَالَ الرَّبِيعُ: السَّرْحةُ: الشَّجَرَةُ العَظِيمةُ ، والأَخْشَبَانِ: جَبَلانِ مُشْرِفَانِ علىٰ مِنًى.

٤٢٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: رَخَصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرُعَاةِ الإِبِلِ في البَيْتُوتَةِ، ويَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ بالغَدَاةِ، ومِنْ بَعْدِ الغَدِ يَرْمُونَ يَوْمَيْنِ (٢) ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ.

#### باب (٨) في الهَدْي والجَزَاءِ والفِدْيَةِ

٤٣٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَتَبَ زِيَادُ بِنُ أَبِي سُفْيَانَ (٣) إلى عائِشةَ

<sup>(</sup>١) خ: من مني

<sup>(</sup>٢) قوله: يرمون يومين ، في نسخة القطب إسقاط يرمون.

 <sup>(</sup>٣) قوله: كتب زياد بن أبي سفيان: كان زياد يُدْعى بذلك في أيام بني أمية حين ضمَّه معاوية إلى نفسه بالدعوى الفاجرة مكراً وخديعة ، =

أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللهُ عَنْهَا فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَبَاسٍ يَقُولُ: مَنْ أَهْدَىٰ هَدْياً يَحْرُمُ عَلَيْهِ ما يَحْرُمُ علىٰ الحاجِّ عَلَىٰ يُنْحَرَ هَدْيُهُ ، وقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي ، فاكْتُبِي إليَّ بَأَمْرِكِ ، قالَ: قالتْ عائِشَةُ: لَيْسَ كما قالَ ابنُ عَبَاسٍ ، أَنَا فَتَلْتُ قَلِيدَ<sup>(۱)</sup> هَدْي رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ بِيدَيَّ ، ثُمَّ قَلَدها رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ بِيدَيَّ ، ثُمَّ قَلَدها رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ بِيدَيَّ ، ثُمَّ قَلَدها رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ بِيدَيِّ ، فَلَمْ يُحَرِّمْ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ شِيئاً أَحلَهُ اللهُ لَهُ حَتَىٰ يُنْحَرَ هَدْيُهُ.

٤٣١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ السَّهِ عَلَيْهِ: ما بالُ النَّاسِ اللهِ عَلَيْهِ: ما بالُ النَّاسِ أَحَلُوا بعُمْرةٍ ولَمْ تُحْلِلْ أنتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: "إنِّي لَبَدْتُ رأْسي ، وقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلاَ أُحِلُّ حَتَّىٰ أَنْحَرَ».

قالَ الرَّبِيعُ: والتَّلْبِيدُ: أَنْ يَعْمِدَ إلى غاسُولِ<sup>(٢)</sup> أَوْ صَمْع ، فَيَعْصُبَ بِهِ رَأْسَهُ ، ويُلَبِّدَ بِهِ شَعْرَهُ.

ولم يكن أبو سفيان أباه ، واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) خ: قلائد.

<sup>(</sup>٢) قوله «غاسول» هو: الأشنان.

٤٣٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَأَىٰ رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنةً فقالَ: «ارْكَبْها» فَقَالَ:
 يا رَسُولَ اللهِ إِنَّها بَدَنَةٌ ، قَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّها بَدَنَةٌ ،
 قالَ: «ارْكَبْها وَيْلُكَ» في الثَّانيةِ ، أو الثَّالثةِ .

٤٣٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: قالَ جابرُ بنُ
 عَبْدِ اللهِ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ
 سَبْعَةٍ ، والبقرة عَنْ سَبْعةٍ.

٤٣٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ أُمِّ اللهُ وَمَنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَخَمْسِ لَيالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ ولا نُرَىٰ إلاَّ أَنَّهُ الحَجُّ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِن مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ منْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيُ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ ، وسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ أَنْ يُحِلَّ ، وَلَا عَلَىٰ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ أَنْ يُحِلَّ ، قَالَتْ: مَا هَذَا قَالَتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا اللَّحْمُ ؟ فَقَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ .

٤٣٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ

قَالَ: خَرَجَ كَعْبُ بنُ عُجْرَةَ يُريدُ الحَجَّ(١) مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَحْلِقَ وَأَسِهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَحْلِقَ وَقَالَ: «صُمْ ثَلاثةَ أَيَّام ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكينٍ ، أَو انْسُكْ بِشَاةٍ ، أَيَّ ذلك فَعَلْتَ أَجْزَأَكَ».

# باب (٩) في التَّمَتُّع والإفْرَادِ والقِرَانِ والرُّخْصَةِ

٤٣٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بن زَيْدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ سَعْدِ بنِ أبي وَقَاصٍ والضَّحَّاكِ بن قَيْسٍ اخْتَلَفَا في التَّمَتُّع بالعُمْرة إلى الحَجِّ، فقالَ الضَّحَّاكُ: لا يَصْنَعُ ذلك إلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: بِئْسَ ما قُلْتَ ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: إِنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَدْ نَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ

<sup>(</sup>۱) قوله: يريد الحج ، الثابثُ في كُتُب الحديث أن القصة كانت عام الحديبية ، وكان الخروجُ يومئذ للعمرة لا للحجِّ ، فكأنَّ الراوي أطلق اسمَ الحج في هذه الرواية على العمرة مجازاً ، أو أن القصة تكررتُ فوقعتُ مرة بالحديبية ، وأخرى في حَجَّة الوداعِ ، ولا بُعْدَ في تكررها لاحتمالِ أنَّ كعباً ظنَّ قَصْر الحكم على من كان مُحْصَراً كحالتهم عام الحديبية ، والله أعلمُ.

صَنَعَها رَسُولُ اللهِ عِظْةِ وَصَنَعْنَاها مَعَهُ.

قالَ الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: مَنْ أرادَ التَّمَتُّعَ فَعَلَ ، ومَنْ شاءَ تَرَكَ ، وكُلُّ ذلكَ واسعٌ.

٤٣٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ: أَفْرَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الحَجَّ .

١٣٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرو بنِ العاصِ قالَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ: إِنَّ رَجُلاً جاءَ إلى رسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ ، لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. فَقَالَ لَه: «اذْبَحْ ولا حَرَجَ» فَجَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ له: «اذْبَحْ قَبْلَ فَجَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ له أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي . فَقَالَ له يُ إِرْمِ ولا حَرَجَ» فَمَا سُئِلَ في ذلك اليَوْمِ عَنْ شَيءٍ إلا قالَ: «ولا حَرَجَ» فَمَا سُئِلَ في ذلك اليَوْمِ عَنْ شَيءٍ إلا قالَ: «ولا حَرَجَ».

قالَ الرَّبيعُ: قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: هذه رُخْصَةُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْةً في ذلك اليَوْمِ.

### باب (١٠) في الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

٤٣٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بن زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: أَهْدَى رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ يَلِيُ حِمَاراً وَحْشِيّاً بالأَبْوَاءِ \_ يعني: مَوْضِعاً \_ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رأَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلاّ أَنَّا لَمُ مُحْرِمُونَ ».

ابنُ عبَّاسٍ: خرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ابنُ عبَّاسٍ: خرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ابنُ عبَّاسٍ: خرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُو مُحْرِمٌ اخَتَىٰ إِذَا بَلَغَ الرَّوْحَاءَ إِذَا هُوَ بِحِمَارِ وَحْشِ عَقِيرٍ ، فَذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ عَقِيرٍ ، فَذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ عَقِيدٍ ، فَذُكرَ وَعُوهُ ، يُوشِكُ (۱) أَنْ يأْتِيهُ صاحِبُهُ وَالَّي البَهْزِيُّ وهو صاحِبُهُ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ ، شَأْنكُمْ وَالْتَي البَهْزِيُّ وهو صاحِبُهُ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ ، شَأْنكُمْ بِهَذَا الحِمَارِ. فأمرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بِينَ الرُّويَّةِ الرَّفَاقِ ، ثُمَّ مَضَىٰ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالأُثَايِةِ بَيْنَ الرُّويَّةِ وَالْعَرْجِ ، وهِي مَوَاضِعُ ، فإذَا بِظَنِي حاقِفٍ في ظِلًّ وفيه والعَرْجِ ، وهِي مَوَاضِعُ ، فإذَا بِظَنِي حاقِفٍ في ظِلًّ وفيه والعَرْجِ ، وهِي مَوَاضِعُ ، فإذَا بِظَنِي حاقِفٍ في ظِلًّ وفيه

<sup>(</sup>١) خ: فإنه يوشك.

سَهْمٌ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ وَلاَ يَرِيبَهُ أَحَدٌ حَتَّىٰ يُجَاوِزَهُ .

قالَ الرَّبيعُ: العَقِيرُ: المَعقُورُ ، والحاقِفُ: في الظِّلِّ ، والمُحْتقِفُ : في الظِّلِّ ، والمُحْتقِفُ (١): في مَوْضِعِ المَفازَةِ ، وقولُهُ: ولا يَرِيبَهُ ، أي: لا يَمشُهُ بِسُوءٍ .

### باب (١١) ما تَفْعَلُ الحَائِضُ فِي الحَجِّ

المُؤمِنينَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ أُمِّ المُؤمِنينَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ في حَجَّةِ الوَدَاع ، فأَهْلَلْنَا بعُمرَةٍ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ ، ثُمَّ لاَ يُحِلَّ حَتَّى يُيْمَهُمَا جَمِيعاً».

قَالَتْ: فَقَدِمْتُ<sup>(۲)</sup> مَكَّةَ وأَنَا حَاثِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بِالبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذلكَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) خ: وهو المُتَعَقَّبُ.

<sup>(</sup>٢) خ: فقدمنا.

فَقَالَ: «انقُضِي رأْسَكِ وامْتَشِطي ، وأَهِلِّي بالحَجِّ ، ودَعِي العُمْرَةَ».

قالَتْ: فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ إلى التَّنْعِيمِ ، فاعْتَمَرْتُ ، فَقَالَ: هذا مكانُ عُمْرَتِكِ. قالَتْ: فَطافَ الَّذين أَهَلُوا بِالعُمْرةِ بِالبَيْتِ وبِينَ الصَّفا والمَرْوَةِ ، ثُمَّ أَحَلُوا ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافاً آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنِي لِحَجِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ طَوَافاً الْحَرِّ وَالعُمْرة ، فإنَّما طافُوا طَوَافاً والحَرْة ، فإنَّما طافُوا طَوَافاً واحِداً.

كَلْمُ عَبَيْدةَ عَنْ جابِرِ بِنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ: قُلْتُ حُبَيِّ قَدْ عَنْهَا قالَتْ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُبَيِّ قَدْ حاضَتْ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «لَعَلَّها حابِسَتُنَا ، أَلَمْ حاضَتْ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «لَعَلَّها حابِسَتُنَا ، أَلَمْ تَكُنْ قَدْ طافَتْ مَعكُنَّ بالبيتِ ؟» قُلْتُ: بَلَيْ، قالَ: «فاخْرُجْنَ».

الله عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَها قالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وأنا حائِضٌ ، ولَمْ أَطُفْ

بالبَيْتِ ، ولا بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذلكَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «افْعَلي ما يَفْعَلُ الحاجُّ ، غَيرَ أَنَّكِ لا تَطُوفِي بالبيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».

لَا لَهُ عَنْ عَانْ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ عَنْ عَائَشَةَ أَمِ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: إِنَّ صَفِيَّةَ بِنتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: «فَلا إِذَا ». «أَحابِسَتنا هي؟» فَقِيلَ: إِنَّها قد أَفَاضَتْ ، قالَ: «فلا إِذَا ».

ابو عُبَيْدةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدتْ مُحَمَّدَ بنَ أبي بَكْرِ بالبَيْدَاءِ ، فَذَكَرَ ذَلك أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مُرْها فَلْتَغْتَسِلْ ، ثُمَّ لِتُهْلِلْ».

### باب (١٢) في فَضْلِ الحَجِّ والعُمْرَةِ

287 ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةٍ: «العُمْرةُ إلى العُمْرَةِ (١) كَفَّارةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

<sup>(</sup>١) خ: من العمرة إلى العمرة.

والحَجُّ المَبْرورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».

لَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَالَ: "وَاللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ" قَالَ: "وَالمُقَصِّرِينَ". قَالَ: "وَالمُقَصِّرِينَ".

\* \* \*

### كِتابُ الجِهَادِ

#### باب (١٣) في البَيْعَةِ

البوعُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: سَمِعْتُ عَنْ عَانْ عَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: بايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ السَّمْعِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: بايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ السَّمْعِ والطَّاعةِ في العُسْرِ واليُسْرِ ، والمَكْرَهِ والمَنْشَط ، ولا نُنَازِعَ الأَمرَ أَهْلَهُ ، وأَنْ نَقُولَ الحَقَّ ، ونَقُومَ بالحَقِّ حَيْثُما كُنَّا ، ولا نخاف في اللهِ لوْمَة لائِمٍ.

الله عَبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ قالَ: بايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، ويَقُولُ: «فِيما استَطَعْتُمْ» قالَ جابرٌ: وسَمِعْتُ منَ الصَّحابَةِ مَنْ يَقُولُ: بايَعَهُمْ عَلَىٰ أَنْ لا يَفِرُوا.

• ٤٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: سَمِعْتُ

جابرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يقُولُ: بايَعَ أَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وأَصَابَ اللهِ عَلَيْهُ وأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَسُولَ اللهِ أَقَلْنِي بَيْعَتِي. الأَعْرَابِيَّ وَعُكُ بالمَدِينَةِ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ أَقَلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَىٰ لَهُ ، فَأَبَىٰ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا المَدِينَةُ كَالَكِيرِ تَنْفِي خَبَتْها (١) ، وتُمْسِكُ طِيْبَها ».

### باب (١٤) في عِدَّةِ الشُّهدَاءِ

ا دَهُ مَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بِنِ زَيْدٍ عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا قَالَ: «المَقْتُولُ دُونَ مالِهِ شهِيدٌ».

٢٥٢ \_ وَقَالَ أَيضاً: «أَفْضَلُ الأَعْمَالِ كَلِمَةُ حَقِّ يُقْتَلُ
 عَلَيْهَا صاحِبُهَا عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍ».

20٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهَ اللهِ عَنْ أَبِي اللهَ اللهِ عَنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) خ: خَبِيثها. .

٤٥٤ ـ قالَ الرَّبيعُ: قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ:
 «الشَّهِيدُ يُغْفَرُ لَهُ عندَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهِ في سَبِيلِ اللهِ ،
 ويُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ».

وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### باب (١٥) في فَضْلِ الشَّهادةِ

٢٥٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ قَالَ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ في سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ».
 سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ».

٧٥٧ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهُ اللّهِ عَنْ أبي هُريرةَ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهُ قال: «واللّذي نَفْسِي بيَدِهِ لا يُكْلَمُ أَحَدٌ في سَبيلِ اللهِ ، واللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ في سَبيلِهِ ؛ إلاّ جاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وجُرْحُهُ يَتْعَبُ دَماً ، اللّونُ لَوْنُ اللّهَ مِ ، والرّبحُ رِيحُ المِسْكِ».

٤٥٨ - ومِنْ طَرِيقِهِ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قالَ: «مَثَلُ المُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ اللَّذِي لا يَفْتُرُ عَنْ صَلاةٍ ولا صِيَامِ (١) حَتَّى يَرْجِعَ ».

البو عُبَيْدة عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَة عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَة شَالً عَلَيْها رَسُولُ اللهِ عَيْدَة سُلْطَانٍ جائِرٍ».

٤٦٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ عَنِ اللهِ ، النّبِيِّ عَلَيْتَ اللهِ ، النّبِيِّ عَلَيْتِهِ إللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتِهِ إلاّ الجِهادُ في سَبِيلِ اللهِ ، وتَصْديقُ ولا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إلاّ الجِهادُ في سَبِيلِ اللهِ ، وتَصْديقُ

<sup>(</sup>١) خ: عن الصلاة ولا عن الصيام.

كَلِمَاتِهِ ، بأَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ ، أَوْ يَـرُدَّهُ إلى مَسْكَنِهِ الذي خَرَجَ مِنْهُ ، معَ ما نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمةٍ».

271 ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ قُبِلْتُ في سَبِيلِ اللهِ صَابِراً مُحْتَسِباً مُقْبِلاً عَيْرَ مُدْبِرٍ ، أَيُكَفِّرُ اللهُ عَنِي خَطَايَاي؟ قالَ: «نَعَمْ» ، فَلَمَّا عَيْرَ مُدْبِرٍ ، أَيُكَفِّرُ اللهُ عَنِي خَطَايَاي؟ قالَ: «نَعَمْ» ، فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ نادَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَنُودِيَ لَهُ فَقَالَ: «كيفَ قُلْتَ؟» فأعادَ قَوْلَهُ فَقَالَ: «نَعَمْ إلاَّ الدَّيْنَ ، كذلكَ قالَ لي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ».

٤٦٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالًا عَنَ النَّبِيِّ عَيَالًا عَنَالُ ، فإنَّ دَمَهُ لَا يُغَسَّلُ ، فإنَّ دَمَهُ يَعُودُ مِسْكاً يَوْمَ القِيَامةِ».

٤٦٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ في الشُّهَدَاءِ: "زَمِّلُوهُمْ في ثِيابِهِمْ" أَيْ: لُقُوهُمْ فيها مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ.
 لُقُوهُمْ فيها مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ.

٤٦٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ قالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَيْدُ لاَ أَيْتُ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لأَحْبَبْتُ أَنْ لاَ أَجِدُ لاَ أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ في سَبِيلِ اللهِ ، ولكَنْ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُونَ عَلَيْهِ ، ويَشُقُ مَا أَحْمِلُونَ عَلَيْهِ ، ويَشُقُ عَلَيْهُ ، ويَسُولُ اللهِ مَعْدِي ».

#### باب (١٦) في الخَيْل

270 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ: بَلَغَني عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي ضُمِّرَتْ مِنْ الْحَفْيَاءِ ، وكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الودَاعِ ، وسابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ التي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ ، وَقَدْ بَلَغَني أَنَّ (١) عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ سَبَقَ بها.

٤٦٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ اللهُ عَنْهُ حَمَلَ رَجُلاً الخُدْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَمَلَ رَجُلاً عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ في سَبِيلِ اللهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ في السُّوقِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لا تَبْتَعْهُ ، ولا تَعُدْ في فَسَأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لا تَبْتَعْهُ ، ولا تَعُدْ في

<sup>(</sup>١) خ: عن.

صَدَقَتِكَ ، فإِنَّ العَائِدَ في صَدَقَتِهِ كالكَلْبِ العَائِدِ في قَيْئِهِ».

27٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بِنِ زَيدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَا : "الخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، ولِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وعَلَى رَجُلٍ وزْرٌ ، فأَمّا الَّتِي هي له أَجْرٌ فَرَجُل رَبَطَها في سَبِيلِ اللهِ ، فأَطالَ لها في مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ ، فمَا أَصَابَتْ في طَيلِها ذلك مِنَ المَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كانَ له حَسَنَاتٍ ، ولَوْ أَنّها فَطَعَتْ طِيلَها ذلك مِن المَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كانَ له حَسَنَاتٍ ، ولَوْ أَنّها وَأَرْوَاتُها حَسَنَاتٍ له ، ولَوْ أَنّها مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشْرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ وَأَرْوَاتُها حَسَنَاتٍ له ، ولَوْ أَنّها مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشْرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تَشْرَبَ مِنْهُ ، كَانَ له ذلكَ حَسَنَاتٍ فَهِي لَهُ أَجْرٌ .

ورَجُلُ رَبَطَها تغنّياً وَتَعَفُّفاً ، ولَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ في رِقَابِها ولا في ظُهُورِها ، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ.

ورَجُلٌ رَبَطَها فَخْراً ورِياءً ونِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ ، فَهِيَ عَلَى ذَلكَ وِزْرٌ».

قالَ الرَّبيعُ: «أطالَ لهَا»؛ إِذَا رَبَطَها بِحَبْلٍ في مَرْجٍ فأطالَ لها حَتَّىٰ تَتَمَكَّنَ مِنَ الرَّعْيِ ، «فاسْتَنَّتْ» ، أيْ:

مَرِحَتْ تَجْرِي ، «ولَمْ يَنْسَ حَقَّ الله»(١) ، أي: لم يَتْرُكُ حَقَّ الله أنه ، أي: عَدَاوَةً لأَهْلِ حَقَّ اللهِ من أي: عَدَاوَةً لأَهْلِ الإِسْلاَم ، أي: عَدَاوَةً لأَهْلِ الإِسْلاَم .

## باب (١٧) جَامِعُ الغَزْوِ في سَبِيلِ اللهِ

٤٦٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زيدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قالَ:
 قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا
 لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ ، فإذا قَالُوها عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأَمُوالَهُمْ

<sup>(</sup>١) قوله: "ولم ينس حق الله" ، هذه الكلمة في بيان الصّنف السّاقط من الحديث، فإنه ﷺ قسَّم الخيلَ إلى ثلاثة أصناف ، المذكور منها في الحديث صنفان ، وسقط بيان الصّنف الثالث ، وهو: التي تكونُ له ستراً ، ووقع إسقاطُه أيضاً في بعض طُرق البخاري ، فيحتمل أنَّ الرَّاوي أسقطه اختصاراً ، أو أنه سَقَطَ من أيدي النساخ ، وهو الأظهر ؛ لأن المصنف قد فسر بعض الكلمات الواقعة فيه ، ومن البعيد أن يفسرَ شيئاً لم يُذكر في الحديث ، والله أعلم ، ثم ظَفرنا بالسَّاقط في نسخة القطب ، فألحقناه بالأصلِ كَمَا ترى.

إِلَّا بِحَقِّها». وفي رِوايةٍ أُخْرَىٰ: «دِمَاؤُكُمْ وأَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ».

٤٦٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةِ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ
 مِنَّا».

قالَ الرَّبيعُ: قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يُرِيدُ مَنْ حَملَهُ إلى أَرْضِ العَدُوِّ.

٤٧٠ \_ الرَّبيعُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ رَسُولَ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ».

الالا مَعْ مَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ قالَ: بَلَغَني عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: بَلَغَني عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مِعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَامَ حُنَيْنِ ، فَلَمَّا التَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ ، قالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ ، قالَ: فاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ ، قالَ: فاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ المُسْلِمِينَ ، قالَ: فاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى قَطَعْتُ مِنْ خَلْفِهِ وَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَىٰ حَبْلِ عاتِقِهِ حَتَّى قَطَعْتُ اللَّرْعَ ، قالَ: فأقبَلَ عَلَيْ وضَمَّنِي ضَمَّةً وَجِدْتُ مِنْهَا رِيحَ اللَّرْعَ ، قالَ: فأَقْبَلَ عَلَيْ وضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ

المَوْتِ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ ، فأَرْسَلَني ، ثُمَّ مَضَيْتُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقُولُ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ» قالَ: قُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لي؟ فَجَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَذَلَكَ أَيضاً ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لَى؟ ثُمَّ قال الثَّالثَةَ ، فَقُمْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «مالَكَ يا أَبا قَتادَة؟» فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ القصَّةَ ، فقَالَ رَجُلٌ مِنَ القوْم: صَدَقَ يا رَسُولَ اللهِ وَسَلَّبُهُ عِنْدي ، فأَرْضِهِ مِنْهُ. فَقَالَ أَبُو بِكُو الصِّدِّيقُ: لا واللهِ ، لا يَعْمِدُ إلى أَسَدٍ مِنْ أَسُودِ (١) اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ ورَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: "صدقَ فأَعْطِهِ إِيَّاهُ" قال أَبُو قَتَادةً: فأعْطَانِيهِ ، فَبعْتُ الدِّرْعَ ، وابْتَعْتُ مِنْها مَخْرَفاً في بَنِي سَلِمَةَ ، وإِنَّهُ لأَوَّلُ مالٍ تأتَّلتُهُ في الإِسْلاَم.

قَالَ الرَّبِيعُ: المُخْرَفُ: بستانٌ مِنْ نَخْلِ، وتأثَّلْتُهُ: اكْتَسَبْتُهُ.

٤٧٢ \_ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: سَمِعْتُ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ قالَ:

<sup>(</sup>١) خ: أُسُد.

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إلى خَيْبرَ ، فَأَتَاهَا ليلاً ، وكانَ إِذَا أَتَىٰ قَوْماً لَيْلاً لَمْ يُغِرْ حَتَّىٰ يُصْبِحَ فَأَصْبَحَ ، فَخَرَجَتْ يَهُودُ (١) قَوْماً لَيْلاً لَمْ يُغِرْ حَتَّىٰ يُصْبِحَ فَأَصْبَحَ ، فَخَرَجَتْ يَهُودُ (١) بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ عَلَيْ : «اللهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ وَاللهُ خَيْبرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ».

٤٧٣ ـ الرَّبيعُ عَنْ عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِنَا الرَّبيعُ عَنْ عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، ومَرَّ بِنَا (٢) بَعِيرٌ مِنَ المَغْنَمِ (٣) ، فَلَمَّا انْصَرَفَ تَنَاوَلَ قُرَادَةً مِنَ دُبُرِ البَعِيرِ ، فَقَالَ: «مَا يَحِلُ لي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مَا يَزِنُ هذهِ إلاَّ الخُمُسُ ، وَهُوَ مَرْدُودٌ فِيكُمْ».

وغَزْوَةُ ذاتِ السَّلَاسِلِ مَذْكُورَةٌ في بابِ التَّيَمُّمِ ، وغَزْوةُ ذِي أَنْمارٍ مَذْكُوْرةٌ في بابِ الثِّيَابِ ، وغَزْوَةُ أبي عُبَيْدَةَ بنِ الجَرَّاحِ مَذْكُورةٌ في بابِ الطَّعام.

<sup>(</sup>١) خ: اليهود.

<sup>(</sup>٢) خ: وبقربنا.

<sup>(</sup>٣) خ: الغنيمة.

٤٧٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلِيُّ عَامَ خَيْبِرَ، وَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبأ ولا فِضَّةً إلاَّ الأَمْوَالَ والمَتَاعَ ، فأَهْدَىٰ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رِفاعةُ بنُ زَيْدٍ إلى رَسُولِ اللهِ عِيَّا عُلاماً أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى وَادِي القُرىٰ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِهَا ، بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رحَالَ (١) رَسُولِ اللهِ عِلَيْةِ إِذْ جاءَ سَهْمٌ غَرْبٌ ، فأَصَابَهُ ، فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئاً لَهُ الجَنَّةُ ، فقالَ النَّبئُ ﷺ: «لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ التي أَخذَها مِنَ المَغَانِم يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْها المَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ ناراً». فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ ذلكَ جاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَو شِرَاكَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكانِ مِنَ النَّارِ».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) خ: رحل.

# كِتابُ الجَنَائِزِ

## باب (١٨) الكَفَنُ والغُسْلُ

ابو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةُ: «عَلَيْكُمْ بِهذِهِ الثِّيابِ البِيضِ أَلْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ ، وكَفِّنُوا فِيَها مَوْتَاكُمْ ؛ فَإِنَّها خَيْرُ ثِيابِكُمْ ، ولا تُكَفِّنُوهُمْ في حَرِيرٍ ولا مَعَ شَيءٍ مِنَ الذَّهَبِ لأَنَّهُمَا مُحَرَّمانِ عَلَىٰ رِجَالِ أُمَّتِي ، ومُحَلَّلانِ لِنِسَائِها».

٤٧٦ - ومِنْ طَرِيقهِ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قالَ: «المَقْتُولُ في المَعْركةِ لا يُغَسَّلُ ، فإِنَّ دَمَهُ يَعُودُ يَوْمَ القِيَامةِ مِسْكاً»(١).

 <sup>(</sup>۱) قوله: يعود يوم القيامة مسكاً ، في بعض النسخ تقديم مسكاً على يوم.

٧٧٧ ـ قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: الكَفَنُ مِنْ رأْسِ المالِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَبَّاسٍ: الكَفَنُ مِنْ رأْسِ المالِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ في مَيِّتٍ ماتَ بِحَضْرَتِهِ: «كَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ» فأضَافَهُما إليه.

٤٧٨ ـ ومِنْ طَريقِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: دَفَعَ النَّبِيُّ عَيَّالَةٍ في كَفَنِ ابْنتهِ أُمِّ كُلْثُومٍ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ.

٤٧٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ في ثَلاثةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُوليَّةٍ لَيْسَ فيها قَمِيصٌ ولا عِمَامَةٌ.

قالَ الرَّبِيعُ: السَّحُولِيَّةُ: ثِيَابٌ مِنْ مَوْضِعٍ يُسَمَّىٰ سَحُولاً ، وهُوَ مَوْضِعٌ بَأَرْضِ اليَمَنِ.

٤٨٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: بَلَغَنَا (١) عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيْرِينَ
 قال: قالتْ أمُّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةُ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ
 حِينَ تُوُفِيِّتِ ابْنَتُهُ فقالَ: «اغْسِلْنَها ثَلاثاً أَوْ خَمْساً أو أَكْثَرَ مِنْ

<sup>(</sup>١) خ: بلغني.

ذلِكَ إِنْ رأَيتُنَّ ذلكَ بماءٍ وسِدْرٍ ، واجْعَلْنَ في الآخِرةِ (١) شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ ، فإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي » فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ وقالَ: «أَشْعِرْنَها إِيَّاهُ».

قالَ الرَّبِيعُ: الحَقْوُ: الإِزَارُ ، وقَولُهُ: أَشْعِرْنَها إِيَّاهُ ، أَي: تَقِيْنَها إِيَّاهُ ، أي: تَقِيْنَها إِيَّاهُ ،

٤٨١ ـ ومِنْ طَريقِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لا يَنْبَغِي أَنْ تُحْبَسَ جِيفَةُ مُسْلِمٍ بَيْن ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ. وقَالَ ﷺ: «اغْسِلُوا مَوْتَاكُمْ» فَوَجَبَ غَسْلُ المَيِّتِ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ.

٤٨٢ ـ أبو عُبَيْدة عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قالَ:
 سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ امْرَأَةٍ ماتَتْ ، فأَمَرَ بتَفْرِيقِ شَعْرِ
 رَأْسِهَا عِنْدَ غَسْلِها ، واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) خ: الأخيرة.

<sup>(</sup>٢) قوله: «تقينها» بمثناة فوقية فقاف فمثناة تحتية فنون ، أي: اجعلنه لها وقاء ، والمعنى: اجعلنه تحت الثياب فوق الجسد ، فيكون وقاء لها عمَّا فوقه.

## باب (١٩) صَلاةُ الجَنائِز

كَلَّ عَنْ جَابِرِ بِنِ زِيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ قَالَ: «أَوْلَىٰ بِالصَّلاةِ علىٰ المَيِّتِ أَفْضَلُ القَوْمِ وَرَعاً وَأَسَنَّهُمْ في ذِكْرِ اللهِ».

كَلْمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَامَ وَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَامَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَامَ وَاللهِ عَنْهُ قَامَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَامَ فَا مَوْتُ جَارِيَتِي بَرِيرةَ تَنْبُعُهُ ، فَتَبِعَتْهُ حَتَّى جَاءَ إلى البَقِيعِ فَوَقَفَ فَوَقَفَتْ بِقُرْبِهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقِفَ فَانْصَرَفَ ، فَسَبَقَتْهُ فَوَقَفَ فَانْصَرَفَ ، فَسَبَقَتْهُ فَاخْبَرَتْنِي ، فَلَمْ أَذْكُرْ شَيئاً لِرسُولِ اللهِ عَنْهُ حَتَى أَصْبَحَ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ: «بُعِثْتُ إلى أَهْلِ البَقِيعِ لأُصَلِّي عَلَيْهِمْ».

<sup>(</sup>١) خ: فصفّ بهم.

<sup>(</sup>٢) خ: ليلة.

## باب (٢٠) في القُبُورِ

٤٨٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّبِيِّ عَيَّا اللَّبِيِّ عَيَّا اللَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ اللَّهُ فَرُورُوها ، قالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ ، أَلَا فَزُورُوها ، ولا تَقُولُوا هُجْراً» أي: لا تَدْعُوا بالوَيْلِ والعَويلِ ، وبِمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ.

١٨٧ ومِنْ طَرِيقِ ابنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه: «نَهَىٰ عَنْ تَقْصِيصِ القُبُورِ» أَيْ: عَنْ تَجْصِيصِها.

الله عَبْدُ الله عَبَيْدَةَ عَنْ جابِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها سَمِعَتْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ يَقُولُ: "إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الأَحْيَاءِ " قَالَتْ عائِشَةُ: يَغْفِرُ الله لأبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ ، وَلَكِنَّهُ (١) نَسِيَ أَوْ أَخْطأَ ، وَلَعَلَّهُ إِنَّما سَمِعَ مِنْ لَمْ يَكْذِبْ ، وَلَكِنَّهُ (١) نَسِيَ أَوْ أَخْطأَ ، وَلَعَلَّهُ إِنَّما سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ إِنَّما سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهَا يَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّها لتُعَذَّبُ في عَلَيْهَا، وَإِنَّها لتُعَذَّبُ في عَلَيْهَا، وَإِنَّها لتُعَذَّبُ في عَلَيْهَا، وَإِنَّها لتُعَذَّبُ في

<sup>(</sup>١) خ: ولكن.

<sup>(</sup>٢) خ: يبكون.

قَبْرِها» قالَ جابرٌ: قالتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «ولا يُعَذَّبُ بِعَمَلِهِ السُّوءَ».

٤٨٩ ـ أبو عُبَيْدةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ قالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا ماتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةِ والعَشِيِّ ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَمَنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَمَنْ أَهْلِ النَّارِ ، وإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اللهُ (١) يؤم القِيَامةِ ».

٤٩٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ أَنَّ رَسولَ اللهِ عَلَيْكُمْ دارَ رَسولَ اللهِ عَلَيْكُمْ دارَ «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دارَ قَوْم مُؤْمِنينَ...» الحَدِيثُ (٢).

ُ ٤٩١ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: مَرَّتْ جَنازَةٌ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ أو مُسْتَراحٌ منه» فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، ما المُسْتَرِيحُ وما المُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قالَ: «العَبْدُ المُؤْمِنُ

<sup>(</sup>١) خ: إليه.

 <sup>(</sup>٢) قوله: الحديث إشارة إلى تقدُّمه في باب: الأمة في الجزء الأول،
 وهو حديث طويل.

يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنيا وأَذَاها إلى رَحْمَةِ اللهِ ، والعَبْدُ الفَاجِرُ تَسْتَرِيحُ مِنْهُ البِلاَدُ، والنَّاسُ، والـدَّوابُ، والشَّجَرُ».

297 ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِ قالَ: بَلَغنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ أَنَّه مَرَّ بِرَجُلَيْنِ يُعَذَّبَانِ في القَبْرِ فَقالَ: «يُعَذَّبَانِ وما يُعَذَّبَانِ بِكَبِيرةٍ؛ أمَّا أَحَدُهُمَا فَقَدْ كَانَ لا يَسْتَبْرِيءُ مِنَ البَوْلِ ، وأمَّا الآخَرُ فَقَدْ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ النَّاسِ بالنَّمِيمةِ» البَوْلِ ، وأمَّا الآخَرُ فَقَدْ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ النَّاسِ بالنَّمِيمةِ» [قَالَ] أبو عُبَيْدَةً: وكَانَ جابرٌ مِمَّنْ يُثْبِتُ عَذَابَ القَبْرِ .

297 ـ الرَّبيعُ عَنْ أبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَصْوَاتُ عَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: «هذهِ أَصْوَاتُ اليَّهُودِ يُعَذَّبُونَ في قُبُورِهِمْ».

298 ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبي هُريرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ ، فَيَقُولُ: يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَهُ».

\* \* \*

## كِتابُ الأَذْكَارِ

## باب (٢١) في الدُّعَاءِ

240 أبو عُبيْدَةَ عَنْ جابِرِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ عَيَّالِهِ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ القُرْآنِ: كَانَ يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ القُرْآنِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسْيحِ الدَّجَّالِ ، وأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسْيحِ الدَّجَالِ ، وأَعُودُ بِكَ

297 ـ أبو عُبَيْدةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ في جَوْفِ اللَّيلِ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَواتِ والأَرْضِ ، ولكَ الحَمْدُ أَنْتَ فُورُ السَّمَواتِ والأَرْضِ ، ولكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَمْدُ أَنْتَ

رَبُّ السَّمْواتِ والأَرْضِ ، ومَنْ فِيهِنَّ ، أَنتَ الْحَقُّ ، وقَوْلُكَ الْحَقُّ ، ولِقَاؤُكَ حَقُّ ، والجَنَّةُ وقَوْلُكَ الْحَقُّ ، ولِقَاؤُكَ حَقُّ ، والجَنَّةُ حَقُّ ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وبِكَ حَقُّ ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وبِكَ آمَنْتُ ، وعَلَيْكَ تَوكَلْتُ ، وإليكَ أَنَبْتُ ، وبكَ خاصَمْتُ ، وإليكَ أَنَبْتُ ، وبكَ خاصَمْتُ ، وإليكَ أَنَبْتُ ، وبكَ خاصَمْتُ ، وإليكَ حاكَمْتُ ، وأَعْرُثُ ، وأَسْرَرْتُ وأَليكَ أَنَبْتُ ، أَنتَ إلهي لا إلهَ إلاّ أنتَ ».

29٧ ـ الرَّبيعُ عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ إِذَا رَأَىٰ الهِلَالَ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ مَرَّتَيْنِ «الحَمْدُ للهِ (١) ، لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهرِ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ القَدَرِ ، ومِنْ شَرِّ يوْم المَحْشَرِ».

٤٩٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَةٍ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ،
 وهُوَ مُسْتَنِدٌ إلىٰ صَدْرِي ، وأَصْغَيْتُ إلَيْهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي

 <sup>(</sup>١) قوله: الحمد لله ، هكذا في بعض النسخ بإفراد الحمد ، وهي الموافقةُ لرواية قومنا ، وفي أكثر النسخ ذكر التحميد مرتين .

وارْحَمْنِي وأَلْحِقْنِي بالرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ».

٤٩٩ \_ قالَ: وَبَلَغَنَا عَنْ عائِشَةَ أَنَّها قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ما منْ نَبِيٍّ يَمُوتُ حَتَّىٰ يُخَيَّرَ» فَسَمِعْتُهُ وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَىٰ» فَعَرَفْتُ أنه ذاهِبٌ.

٥٠٠ ـ الرَّبيعُ عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
 أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَقَاهُ وَهُو يُوْعَكُ فَقَالَ: «باسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ حاسِدٍ إذَا حَسَدَ ،
 أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ ، ومِنْ كُلِّ حاسِدٍ إذَا حَسَدَ ،
 ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ ، واسْمُ اللهِ يَشْفِيكَ».

٥٠١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زِيْدٍ عَنْ أَسِ بنِ مالكٍ قَالَ: يا رَسُولَ اللهِ ، قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ ، هَلَكَتِ المَوَاشِي ، وانْقَطَعَتِ السُّبُلُ ، فادْعُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَأْتِينَا بِرَحْمَةٍ . قالَ أَنَسٌ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَمُطِرْنَا مِنَ يَأْتِينَا بِرَحْمَةٍ الى الجُمُعَةِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: الجُمُعَةِ الى الجُمُعَةِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: الجُمُعَةِ المُنابُلُ ، وهَلَكَتِ المَوَاشِي ، وانْقَطَعَتِ السُّبُلُ ، انْهَدَمَتِ السُّبُلُ ، فَذَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقُولِ اللهِ عَلَيْ وَقُولِ اللهِ عَلَى رُؤُوسِ اللهِ عَلَى رُؤُوسِ اللهِ عَلَى رُؤُوسِ اللهِ عَلَى رُؤُوسِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ في دُعَائِهِ : «اللَّهُمَ عَلَى رُؤُوسِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى الل

أُنسٌ: فانْجَابَتِ السَّحَابةُ عَنِ المَدِينةِ كَانْجِيَابِ الثَّوْبِ.

قالَ الرَّبيعُ: الآكَامُ: الكُدَىٰ الصِّغَارُ، وقولُهُ: فانْجَابَتْ مِثْلَ نُقْرَةِ جَيْبِ القَمِيصِ<sup>(۱)</sup>، أي: فدَارَتِ السَّحَابةُ بالمدينةِ ولَيْسَ بَيْنَهَا وبَيْنَ السَّمَاءِ سَحَابٌ.

٢٠٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ: فَقَدْتُ الرَّسُولَ عَلَيْهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَطَلَبْتُهُ ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَىٰ أَخْمَصِ رِجْلَيْهِ . . الحَدِيثُ (٢) .

### باب (٢٢) أَدَبُ الدُّعَاءِ وفَضيلَتُهُ

٥٠٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ
 عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «أَلِظُوا بِيَاذَا الجَلالِ والإكْرَامِ».

<sup>(</sup>۱) قوله: "مثل نقرة جيب القميص" ، يعني: أنَّ انجيابَ السَّحاب كان مستديراً يشبه نقرة جيبِ القميص ، وهي الموضعُ الذي يدخل منه الرأس ، وذلك أنَّ السَّحابَ استدار بالمدينة ، وانجاب عن أعلاها فصار الجوُّ من أعلىٰ المدينة خالياً ، والسَّحاب مُحِيطٌ بما حاذاها كإحاطة القميص بالعنق ، واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>٢) قوله: الحديث ، إشارة إلى تقدُّمه في باب: ما يجبُ منه الوضوء.

قالَ الرَّبيعُ: يَريدُ تَحَفَّظُوا بِهِ عِنْد الدُّعَاءِ ، فإِنَّهُ قِيلَ: قَلَ ما يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إلاَّ اسْتُجِيبَ لَهُ.

٤٠٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: بَلَغَني عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ ، وأنَا أَرَدْتُ أَنْ أَخْتَبِىءَ (١) دَعْوَتي شَفاعةً لأُمَّتي يَوْمَ القِيَامَةِ».

٥٠٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: بَلَغَني عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ: اللهَ عَلَيْ ، قَالَ: اللهَ عَلَيْ ، قَالَ: اللهَ عَلَيْ ، قَالَ: اللهَ عَلَيْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهَ قَالَ: اللهَ مَنْ دَعَانِي في الرَّخَاءِ أَجَبْتُهُ في الشِّدَةِ ، وَمَنْ سَأَلَني قَالَ: مَنْ دَعَانِي في الرَّخَاءِ أَجَبْتُهُ في الشِّدَةِ ، وَمَنْ سَأَلَني أَعْطَيْتُهُ ، ومَنْ تَضَرَّعَ إليَّ رَحِمْتُهُ ، ومَنْ تَضَرَّعَ إليَّ رَحِمْتُهُ ، ومَنْ اسْتَغْفَرَني غَفَرْتُ لَهُ ».

٥٠٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ أبي هُريرةَ قالَ: بَلَغَني عَنْ أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعالَىٰ حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ: مَنْ يَدْعُوني

<sup>(</sup>١) خ: أخبي.

فأَسْتَجِيبَ لهُ؟ مَنْ يَسْأَلُني فأُعْطِيَهُ؟ منْ يَسْتَغْفِرُني فأَغْفِرَ لَهُ؟».

٥٠٧ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زيدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ:
 قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُسْتَجابُ لاَّحَدِكُمْ مالَمْ يَعْجَلْ (١) ،
 فَيَقُولَ: دَعَوْتُ (٢) فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي ».

٥٠٨ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي إِنْ شِئْتَ ، ولكنْ لِيعْزِمْ عَلَىٰ شِئْتَ ، ولكنْ لِيعْزِمْ عَلَىٰ المَسْأَلَةِ ، فإِنَّهُ لا مُكْرِهَ لَهُ».

## باب (٢٣) التَّسبيخ والصَّلاةُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ

٥٠٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ:

<sup>(</sup>١) خ: يستعجل.

<sup>(</sup>٢) خ: رب*ي*.

«ما مِنْ أَحَدٍ يُصَلِّي عَلَيَ في يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ إلَّا كُتِبَ مِنَ النَّاكِرِينَ».

والمعاود الله عَبَيْدَة عَنْ جابِر بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ الله عَلَيْ في مَجْلِسِ سَعْدِ بنِ عُبَادَة ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ حَتَّى نَسِينَا أَنَّهُ سَأَلَهُ فَقَالَ: «قُولُوا اللَّهُمَّ عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ حَتَّى نَسِينَا أَنَّهُ سَأَلَهُ فَقَالَ: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ نَبِيْنَا مُحَمَّدٍ وَعلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كما صَلَّيْتَ علَىٰ إِبْرَاهِيمَ لَا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وعلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، كما بارَكْتَ على إبْرَاهِيمَ وعلى آلِ إبْراهِيمَ في العَالَمِينَ ، إِنَّكَ بارَكْتَ على إِبْرَاهِيمَ وعلى آلِ إبْراهِيمَ في العَالَمِينَ ، إِنَّكَ بارَكْتَ على إِبْرَاهِيمَ وعلى آلِ إبْراهِيمَ في العَالَمِينَ ، إِنَّكَ بارَكْتَ على إبْرَاهِيمَ وعلى آلِ إبْراهِيمَ في العَالَمِينَ ، إِنَّكَ بارَكْتَ على إبْرَاهِيمَ وعلى آلِ إبْراهِيمَ في العَالَمِينَ ، إِنَّكَ عَمِيدٌ مَجِيدٌ ، والسَّلامُ كمَا قَدْ عَلِمْتُم (٢٠)» قالَ الرَّبِيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ ورَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، هَكَذَا عَلِمْنَاهُ.

<sup>(</sup>١) خ: وعلى آل إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) قوله: والسلام كما قد علمتم ، أي: هذه صفة الصلاة عليّ ، وأما السَّلام فهو كما قد علمتموه من قبل ، بمعنى أنَّ السَّلامَ عليه هو الذي عرفوه فيما بينهم ، ليس له صفة غير ذلك ، واللهُ أعلمُ.

قالَ رَسُولُ اللهِ عَبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ قالَ: لا إلىهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ في يَومٍ مِئةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وكُتِبَ له مِئةً في يَومٍ مِئةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وكُتِبَ له مِئةً حَسَنةٍ ، وكانَتْ له حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذلكَ حتى يُمْسِي ، وَلَمْ يأْتِ أَحَدٌ بأَفْضَلَ ممَّا جاءَ بِهِ ، إلاَّ مَنْ عَمِلَ أَكْثرَ مِنْ ذلكَ ».

ابو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أبي هُريرةَ قالَ اللهِ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ إِثْرِ صَلاَتِهِ سُبْحَانَ اللهِ والحَمْدُ للهِ (١) مِئَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ ولَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ».

١٣ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ قالَ: سَمِعْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ ذَاتَ يَوْمٍ بأَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ أَقْبلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «مَنِ المُتَكلِّمُ آنِفاً ، وهُوَ صَلَاتِهِ أَقْبلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «مَنِ المُتَكلِّمُ آنِفاً ، وهُوَ

<sup>(</sup>١) خ: سبحان الله وبحمده.

يَقُولُ: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فيه . . . » الحَديثُ (١) .

ابو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كانَ إِذَا أَقْبَلَ مِنْ حَجٍّ أَوْ غَزْهٍ يُكَمِّرُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ. مَذْكُورٌ (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله: الحديث ، إشارة إلى تقدُّمه في باب: الركوع والسجود.

<sup>(</sup>٢) قوله: مذكور ، أي: هذا الحديث مذكور في كتاب الحج في باب: الإهلال والتلبية ، ولكل واحد من الحديثين مناسبة بالباب لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما قد جاء بنوع من الأذكار ، وله مناسبة بالباب المتقدم أيضاً باعتبار موضع الذكر المخصوص ، والله أعلم.

# كِتَابُ النِّكَاحِ

#### باب (٢٤) في الأولياءِ

١٥ - أبو عُبَيْدة عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ أنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْلِيَةٍ قالَ: «لا طَلاقَ إلاَّ بَعْدَ نِكاحٍ ، ولا ظِهَارَ إلاَّ بَعْدَ نِكاحٍ ، ولا ظِهَارَ إلاَّ بَعْدَ مُلْكٍ ، ولا نِكَاحَ إلاَّ بَعْدَ مُلْكٍ ، ولا نِكَاحَ إلاَّ بَعْدَ مُلْكٍ ، ولا نِكَاحَ إلاَّ بولِيٍّ وصَدَاقٍ وبَيِّنَةٍ».

ابو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ:
 وال رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «الأَيِّمُ (١) أَحَقُّ بِنَفْسِها مِنْ وَلِيِّها ،
 والبِكْرُ تُسْتأذَنُ في نَفْسِها ، وإذْنُها صُمَاتُها».

<sup>(</sup>١) قوله: الأيمُ: هي التي لا زوجَ لها بكراً كانت أو ثيباً ، والمرادُ بها في الحديث الثَّيب فقط ، لأنه ذكرها في مقابلة البِكْر.

الله عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها قائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها قالتْ: كانتْ خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامٍ الأَنْصَارِيَّةُ زَوَّجَها أَبُوها وهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلكَ فأتَتْ إلى رَسُولِ اللهِ (١) عَلَيْهِ فَأَخْبَرَتْهُ ، فَرَدَّ نِكَاحَها.

١٨٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ كُفْؤُ فَلاَ تَرُدُّوهُ ، فَنَعُوذُ باللهِ مِنْ بَوَارِ البنَاتِ».

١٩ - وقَالَ ﷺ: «الأَحْرَارُ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ كُلُهُمْ
 أَكْفَاءُ إلاَّ أَرْبَعةً: المَوْلَىٰ، والحَجَّامَ، والنَّسَّاجَ، والبقَّالَ».

٥٢٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِر بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الشِّغَارِ ، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الخُدْرِيِّ عَنِ النَّبَةُ ولَيْسَ بَيْنَهُمَا الرَّجُلُ ابنَتَهُ ولَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ، وكذلك الأُخْتُ بالأُخْتِ .

٧٢٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ:

<sup>(</sup>١) قوله: إلى رسول ، في نسخةٍ إسقاط إلى.

جاءَتِ امْرَأَةٌ إلى رَسُولِ اللهِ عِنْ فَقَالَتُ لَهُ: وَهَبْتُ لَكَ نَفْسِي. فَسَكَتَ طَويلاً ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : زَوَّجْنِها يا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْدَى «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُه إِيَّاهَا؟» فَقَالَ: ما عِنْدى إِلَّا إِزَارِي هذا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِن أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ بِلا إِزَارِ ، فالْتَمِسْ شَيئاً غَيْرَهُ". فَقَالَ: ما أَجدُ شَيئاً. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فالْتَمِسْ ولَوْ خاتَماً مِنْ حَديدٍ» فالْتَمَسَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «هَلْ عِنْدَكَ شَيءٌ مِنَ القُرآنِ؟» فَقَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وسُورةُ كَذَا لِسُوَرِ سَمَّاهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «زَوَّجْتُها لَكَ بِما مَعَكَ (١) مِنَ القُرآنِ».

## باب (٢٥) ما يَجُوزُ مِن النِّكَاحِ وما لا يَجُوزُ

٥٢٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قالَ: «لا يَخْطُبَنَ (٢) أَحَدُكُمْ عَلَىٰ الخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قالَ: «لا يَخْطُبَنَ (٢) أَحَدُكُمْ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) خ: بما عندك.

<sup>(</sup>٢) خ: يخطب.

خِطْبَةِ أُخِيهِ ، ولا يُسَاوِمْ علىٰ سَوْم أُخِيهِ».

٣٢٥ - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا النَّبِيِّ عَيَا النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ المَرْأَةِ وعَمَّتِها ، ولا بينَ المَرْأَةِ وعَمَّتِها ، ولا بينَ المَرْأَةِ وخَالَتِها».

٢٤ - أبو عُبَيْدَة عَنْ جابرٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ عَلِيِّ بنِ
 أبي طالبٍ قالَ: نهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ
 خَيْبرَ... الحَدِيثُ (١).

٥٢٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ عُثْمانَ بنِ عَفَّانَ قالَ:
 قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَنْكِحِ المُحرمُ ، ولا يُنْكِحْ ،
 ولا يَخْطُبْ».

٣٦٥ ـ قالَ الرَّبيعُ: قالَ ضِمَامُ بنُ السَّائبِ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبْ السَّائبِ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَّكُ تَزَوَّجَ بِخَالَتِهِ (٢) مَيْمُونَةَ بنتِ الحارِثِ وهُوَ مُحْرِمٌ.

 <sup>(</sup>١) قوله: الحديث ، إشارة إلى تقدُّمه في: آداب الطعام والشراب ،
 قبيل كتاب: الحج.

 <sup>(</sup>٢) قوله: بخالته، أي: خالة ابن عباس، أخت أمه لبابة بنت الحارث.

٧٢٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِ عَنْ أَنَسِ بنِ مالِكِ قالَ: جاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفِ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "ما بِكَ؟ » فَقَالَ: عا رَسُولَ اللهِ تَنَوَقَ جُتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصارِ فَقَالَ: "كَمْ سُقْتَ يا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : "أَوْلِمْ إليها »؟ قالَ: نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ».

٥٢٨ ـ أبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: كانَتْ عائِشَةُ تَزَوَّجَها رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ وهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وابْتَنَى بِهَا وهِي بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وابْتَنَى بِهَا وهِي بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ، وما تزَوَّجَ في نِسَائِهِ بِكْراً إلاَّ هِيَ ، ومَاتَ عَنْهَا وهي بِنْتُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً ، وعاشَتْ بَعْدَهُ ثَمَانِياً وأَرْبَعِينَ سَنَةً ، وماتَتْ في زَمَانِ مُعَاوِيَةَ ، وذَلِكَ في رَمَانِ سَنَةً ثَمَانٍ وخَمْسِينَ ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهَا أبو هُرَيرةَ ، ودُفِنَتْ بالبَقِيع .

### باب (٢٦) فِي الرَّضاعِ

٥٢٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ
 عَنْهَا قالَتْ: إنَّ أَفْلَحَ أَخَا أبي القُعَيْسِ ، وهُوَ عَمِّي مِنَ

الرَّضَاعَةِ ، اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ ، وذلكَ بعْدَ أَنْ نَزَلَ الحِجَابُ ، فأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «ائْذَنى لَهُ؛ فإنَّ الرَّضَاعَ مِثلُ النَّسَبِ».

وق و الله عَنها وَرَسُولُ الله عَلَيْهَ وَضِيَ الله عَنْها وَرَسُولُ الله عَنها إِذْ سَمِعْتُ صَوْتَ قَالَتْ: كُنْتُ قاعِدَةً أَنا وَرَسُولُ الله عَلَيْ إِذْ سَمِعْتُ صَوْتَ إِنْسَانٍ يَسْتأَذِنُ في بَيْتِ حَفْصَة ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله ، هذا رَجُلٌ يَسْتأذِنُ في بَيْتِكَ ، فَقَالَ: «أُرَاهُ فُلاناً» لِعَمِّ حَفْصَة مِنَ الرَّضَاعة . فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله ، لَوْ كَانَ عَمِّي فُلاَنُ مَن الرَّضَاعة . قالَ: «نَعَمْ لها مِنَ الرَّضَاعة . قالَ: «نَعَمْ يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» .

٣١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: أَخْبَرَتْني جُدامَةُ بِنْتُ وَهْبِ الأسدِيَّةُ أَنَّها سَمِعَتْ رسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَىٰ عنِ الغِيلَةِ ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنْ الرُّومَ وفارِسَ يَصْنَعُونَ ذلك ، ولا يَضُرُّ بأَوْلادِهِمْ شَيْئاً».

قالَ الرَّبيعُ: الغِيلَةُ: حَمْلُ المَرْأَةِ وهِيَ تُرْضِعُ.

### باب (٢٧) في السَّبَايا والعُزْلَةِ

٥٣٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّاتٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّاتٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّاتٍ : "نهى (١) عَنْ وَطْءِ السَّبَايا مِنَ الإمَاءِ " فَقَالَ: "لا تَطَوُّوا الحَوائِلَ حَتَّىٰ يَضَعْنَ ولا الحَوائِلَ حَتَّىٰ يَضِعْنَ ولا الحَوائِلَ حَتَّىٰ يَضِعْنَ .

قالَ الرَّبِيعُ: الحائِلُ: التي يأْتيها الحَيْضُ حالاً بَعْدَ حالاً بَعْدَ حالاً بَعْدَ حالاً بَعْدَ

وَالَ: خَرَجْنَا مِعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ فَالَ: خَرَجْنَا مِعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبَايا (٢) ، فاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ ، واشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الغُرْبةُ ، فأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ ، فَقُلْنَا: نَعْزِلُ وفِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ قَبَلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ ذلكَ! قالَ: فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ: «ما عَلَيْكُمْ قَبَلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ ذلكَ! قالَ: فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ: «ما عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) خ: سُئِلَ.

<sup>(</sup>٢) خ: سَبْياً.

أَنْ لا تَفْعَلُوا ، فَمَا مِنْ نَسَمةٍ كَائِنَةٍ إلاَّ وهِيَ كَائِنَةٌ إلى يَوْمِ القَيَامةِ».

٣٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّ قَالَ: «مَنْ خافَ مِنْ شِدَّةِ المَيْعَةِ فَلْيَصُمْ؛ فإنَّ الصَّوْمَ له وِجَاءً».

قال الرَّبيعُ: يَعْنِي: خِصَاءٌ، مِثْلَ ما رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ﴿ فَاللَّهُ مِنْلُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ﴿ فَصَحَىٰ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ ، والأَمْلَحَانِ: الأَبْلَقَانِ.

\* \* \*

# كِتابُ الطَّلاقِ والخُلْع والنَّفَقَةِ

(TA)

٥٣٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ: أَنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ، وهِيَ حائِضٌ ، فَجَاءَ عُمَرُ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَمَّا فَعَلَ ، فَقَالَ: «مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَها ، ويُمْسِكَها حَتَّىٰ تَطْهُرَ ، فإنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَ ، فَتِلْكَ العِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَقَ لَها النِّسَاءُ».

٣٦٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ: أَنَّ

رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ قَالَ: «لا طَلاقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ...» المحديثُ (١).

٣٧٥ \_ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَسْأَلِ اللهِ عَلَيْةِ: «لا تَسْأَلِ اللهِ عَلَاقَ أُخْتِها لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا (٢) ، فإِنَّمَا لها ما قُدِّرَ لها».

٥٣٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: طلَّقَ أبو عَمْرو بنُ حَفْسٍ زَوْجَتَهُ وَهُوَ غائبٌ طَلاقاً باتّاً ، فارْسَلَ إِلَيها وكِيلُهُ بِشَعيرٍ ، فَسَخِطَتْهُ ، فَقَالَ: أَمَا واللهِ مالَكَ عَلَيْنَا شَيءٌ. فَجَاءَتْ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لهُ ، فَقالَ: "لَيْسَ لَكِ عَلَيهِ من نَفقةٍ » فأَمَرَها أَنْ تَعْتَدَّ في بيتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قالَ: "تِلْكَ امْرأةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابي ، اعْتَدِّي عِنْدَ ابنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فإنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَىٰ تَضَعِينَ اعْتَدِّي عِنْدَ ابنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فإنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَىٰ تَضَعِينَ

<sup>(</sup>١) قوله: الحديث ، إشارة إلى تقدُّمه في أول كتاب: النكاح ، وهو هنالك مُطوَّلٌ.

<sup>(</sup>٢) قوله: لتستفرغ صحفتها ، كنايةٌ عن التَّقرُّد به ، وهو مأخوذٌ من استفراغ آنية أختها في آنيتها. ا هـ.

ثِيَابَكِ ، فإذَا حَلَلْتِ (١) فَآذِنِينِي " فَلَمَّا حَلَّتْ ذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بِنَ أَبِي سُفْيانَ وأبا جَهْمٍ بِنَ هِشَامٍ خَطَبَانِي ، فَقَالَ لَها رَسُولُ اللهِ بَشِيْ : "أَمَّا أَبو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عاتِقِهِ ، وأَمَّا مُعاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ ، ولكنِ انْكِحي عاتِقِهِ ، وأَمَّا مُعاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ ، ولكنِ انْكِحي أُسَامة بنَ زَيْدٍ " قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: "انْكِحي أُسامة بنَ زَيْدٍ " قَالَتْ: فَنَكَحْتُهُ ، فَجعَلَ الله فيهِ خَيْراً ، أَسامة بنَ زَيْدٍ " قَالَتْ: فَنَكَحْتُهُ ، فَجعَلَ الله فيهِ خَيْراً ، فَاعْتَبُطْتُ بهِ .

٣٩ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرٍ قالَ: قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ عَبَيْدَ أَهُ يُقالُ لَهَا عَمْرَةُ ، فَطَلَّقَها ، ولَم يَبْتَنِ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ أَنَّ أَباها قال لَهُ: إِنَّها لَمْ تَمْرَضْ قَطُّ ، فَقَالَ: «ما لِهَذِهِ عِنْدَ اللهِ مِنْ خَيْرٍ» فَطَلَّقَها.

• ٥٤٠ ما أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قالَ: نَشَزَتْ أُمُّ جُمَيْلةَ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ عَنْ زَوْجِها ثابِتِ بنِ قَيْسِ بنِ الشَّمَّاسِ (٢)، فأَتَتْ أَبَاها مَرَّتَيْنِ تَشْكُو زَوْجَها ، ويَرُدُّها ،

<sup>(</sup>١) خ: أحللت.

<sup>(</sup>٢) خ: شماس.

ويَقُولُ: يَا بُنَيَّةُ ارْجِعِي إِلَى زَوْجِكِ ، وَاصْبِرِي ، فَلَمَّا رأَتْ أَبَاهَا لا يُشَكِّيْها ، أَتتْ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَشْكُو إلَيْهِ ، وذَكَرَتْ أَنَّهَا كَارِهَةٌ لَهُ ، فأَرْسَلَ النَّبِئُ ﷺ إلى زَوْجِهَا فَقَالَ: «يا ثابتُ مالَكَ ولأهْلِكَ؟» فقَالَ: والَّذي بَعَثُكَ بالحَقِّ ، ما عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا غَيْرُكَ ، وإِنِّي إِلَيْهِا لَمُحْسِنٌ جُهْدِي. فَقَالَ لها: «ما تَقُولِينَ فيمَا يَقُولُ ثَابِتٌ؟» فَكَرِهَتْ أَنْ تَكْذِبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ سألَها ، وقالَتْ: صَدَقَ يا رَسُولَ اللهِ ، ولكنْ تَخَوَّفَتُ أَنْ يُدْخِلَني النَّارَ \_ تَعْنِي: أَنَّهَا مُبْغِضَةٌ لَهُ \_ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ ما أَخَذْتِ مِنْهُ ، ويُخَلِّى سَبيلَكِ؟ قالَتْ: نَعَمْ. فَقالَ: «يا ثابتُ أَتَرْضَىٰ أَنْ تَرُدَّ عَلَيْكَ ما أَخَذَتْ وتُخَلِّى سَبيلَها؟» قالَ: يا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ أَخَذَتْ مِنِّي حائِطاً تَـرُدُّهُ عَلَىً ، وأُخَلِّي سَبِيلَها. فَرَدَّتْهُ عَلَيْهِ ، فَخلَّىٰ سَبِيلَها ، قالَ ابنُ عَبَّاسٍ : هذا أَوَّلُ خُلْع كانَ في الإِسْلام .

اَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: كانَتْ في بَرِيْرةَ ثلاثُ سُنَنِ ، أَمَّا الأُوْلَىٰ فَإِنَّها

### باب (٢٩) الحِدَادُ والعِدَّةُ

٧٤٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: قالَتْ حَفْصَةُ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَجِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليوم الآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً».

٥٤٣ \_ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَبدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ أُمِّ حَبِيبةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا تُوُفِّي أَبُوها أَبُو سُفيانَ بنُ حَرْبٍ

دَعَتْ بِطِيبٍ فيهِ صُفْرةُ خَلُوقٍ ، فَدَهَنَتْ بِهِ جاريةً ، ثُمَّ مَسَحَتْ (١) عارِضَيْها ، فَقَالَتْ: واللهِ مالي بالطّيبِ مِنْ حاجَةٍ ، إلاّ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليَوْم الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إلاَّ عَلَىٰ رَوْجِ أَرْبعةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً».

قالَ الرَّبيعُ: عارِضَيْها: ما بَيْنَ مُقَدَّمَيْ أُذُنَيْها إلى خَدَّيْهَا مِنَ اللَّحْيِ الأَسْفَلِ.

١٤٥ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بِنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ أُمِّ سَلَمةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلِا قالَتْ: جَاءتِ امْرَأَةٌ إلى رَسُولِ اللهِ أُمِّ سَلَمةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ ، إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّي عَنْها زَوْجُها ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُها أَفَتَكُحُلُهُا؟ فقال لَها رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: وقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُها أَفَتَكُحُلُهُا؟ فقال لَها رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّما هِيَ أربعةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٢٠٠٠) ، «إنَّما هِيَ أربعةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٢٠٠٠) ،

<sup>(</sup>١) خ: به.

<sup>(</sup>٢) قوله: أربعة أشهر وعشراً؛ بالنصب فيهما على معنى الحكاية للآية. وفي نسخة: أربعة أشهر وعشر".

وكَانَتْ إِحْدَاكُنَّ في الجَاهِليَّةِ تَرْمِي بالبَعْرَةِ عِنْدَ رأْسِ الحَوْلِ».

قالَ الرَّبيعُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشاً ، ولا تَمَسُّ طِيباً ، وتَلْبَسُ شَرَ ثِيَابِها ، حَتَى تَمُرَّ عَلَيْها سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَىٰ بِحِمارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَقْتَضُّ (١) بِهِ ، فَقَلَما تَقْتَضُّ (٢) بِشَيءِ إِلاَّ ماتَ ، ثُمَّ تُرَاجِعُ ما شَاءَتْ مِنْ تَحْرُجُ فَتُعْطَىٰ بَعْرَةً فَتَرْمِي بِها ، ثُمَّ تُرَاجِعُ ما شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ وغَيْرِهِ ، ومَعْنى تَقْتَضُّ (٣) بِهِ أَيْ: تمْسَحُ بِهِ ، واللهُ أَعْلَمُ .

٥٤٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: كانتْ أُخْتي الفُرَيْعَةُ بنتُ مالِكٍ جاءَتْ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إلى أَهْلِها في بَنِي خُدْرَةَ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ زَوْجَها خَرَجَ في طَلَبِ عَبِيدٍ لَهُ أَبَقُوا ، حَتَىٰ إِذَا

<sup>(</sup>١) خ: فتفتض.

<sup>(</sup>٢) خ: تفتض.

<sup>(</sup>٣) خ: تفتض.

كَانُوا بِطَرَفِ القَدُومِ لَحِقَهُمْ ، فَقَتَلُوهُ ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي في مَسْكَنِ يَمْلِكُهُ ولا تَركَ لي نَفَقَةً. فأَذِنَ لَها بالخُروجِ ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بالحُجْرةِ دَعَاها ، فَدُعِيَتْ لَهُ ، فَقَالَ لها: «كَيْفَ قُلْتِ؟» فَرَدَّتْ عَلَيْهِ القِصَّةَ ، فَقَالَ لها: «أَمْكُثِي في بَيتكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ » قالَ: فاعْتَدَّتْ فيهِ أَرْبَعة أَشْهُرٍ وَعَشْراً.

250 - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: اخْتَلَفْتُ أنا وأبو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحمٰنِ في المَرأةِ الحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيالٍ ، قالَ: فَقُلْتُ: عِدَّتُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ. فَجاءَ آخِرُ الأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمةَ: إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ. فَجاءَ أَبو هُريرةَ فَسُئِلَ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمةَ : إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ. فَجاءَ أَبو هُريرةَ فَسُئِلَ ، فَقَالَ : أنا مع أبي سَلَمةَ . فَبَعَثْنا كُرَيْباً مَوْلَىٰ ابنِ عَبَّاسٍ إلى أُمِّ سَلَمةَ ، فَسَأَلَها عَنْ ذلكَ ، فَقَالَتْ: وَلَدتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِها بِليَالٍ ، فَذَكَرَتْ (١)

<sup>(</sup>١) قوله: «فذكرت» ، بتاء التأنيث ، والفاعل ضميرُ سبيعة ، وقوله: «قد حلت» بتاء التأنيث أيضاً ، وهو انتقالٌ من الإخبارِ عن سبيعة إلى الإخبار عن قوله عليه الله الإخبار عن المستعدة الله الإخبار عن المستعدة الله المستعدد الله المستعدد الله المستعدد ا

ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عِلَيْةِ فَقَالَ: «قَدْ حَلَتْ».

قال الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: وهَذِه رُخْصَةٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لِلْأَسْلَمِيَّةِ ، وأمَّا العَمَلُ فَعَلَىٰ ما قالَ ابنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ المَّاخُوذُ بِهِ عِنْدَنا ، وهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجلَّ في كِتَابِهِ.

#### باب (٣٠) في الحَيْض

٥٤٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: قالَ أَنَسُ بنُ مالكٍ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقَلُ الحَيْضِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ،
 وأَكْثَرُهُ عَشْرةُ أَيَّامٍ».

٥٤٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيةٍ: «الرَّجُلُ أَحَقُ بامْرَأَتِهِ مالَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثةِ».

١٤٥ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَنْ حَيْضِها حتَّى تَرَىٰ المَوْأَةُ مِنْ حَيْضِها حتَّى تَرَىٰ الفَصَّةَ البَيْضَاءَ».

والقَصَّةُ: الجَصُّ ، شَبَّهَ الطُّهْرَ ببيَاضِ الجَصِّ.

٥٥٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ
 ﷺ: «لا تُوطأُ حامِلٌ حتَّى تَضَعَ، ولا حائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ».

قالَ الرَّبِيعُ: مَعْنَىٰ الحَدِيثِ في الإِمَاءِ أَيْ لا يَطَوُّهُنَّ أَحَدٌ مِنْ سَادَاتِهِنَّ حَتَّىٰ يُسْتَبْرَيْنَ ، وأَمَّا الزَّوْجُ فحَلَالٌ لَهُ الوَطءُ لامْرَأْتِهِ الحامِلِ والحائِلِ؛ إلّا الحائِضَ فإنَّها لا تُوطأُ حتَّىٰ تَطْهُرَ ، فإنْ وُطِئَتْ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ ، فإنَّ جابرَ بنَ زَيْدٍ قالَ: لا أُحَلِّهُا ولا أُحَرِّمُها ، وأَحَبُ إِليَّ أَنْ يُفارِقَها.

١٥٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وأنا حائِضٌ.

قالَ الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: وهَذَا يَدُلُّ على أَنَّ بَدَنَ الحَائِضِ ليس بِنَجِسٍ، وكذلك بَدَنَ الجُنُبِ عَلَى هَذَا الحائِضِ ليس بِنَجِسٍ، وكذلك بَدَنَ الجُنُبِ عَلَى هَذَا الحالِ. قالَ جابرُ بنُ زَيْدٍ: فَذَكَرَتْ لي عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قالَ لها: «لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ في يَدِكِ(١)».

<sup>(</sup>١) خ: بيدك.

٢٥٥ ـ ومِنْ طَرِيقِها قالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ (١) رأْسَ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ وأنا حائِضٌ.

٥٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ:
 قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةُ: "إِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».

كَوْهِ مَا اللهِ عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ يَأْمُرُني بِغَسْلِ دَمِ الْحَيْضَةِ مِنَ النَّوْبِ.

# باب (٣١) في المُسْتَحَاضَةِ

٥٥٥ ـ أبو عُبَيْدَة عَنْ جابِرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَبَيْدَة عَنْ جابِرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ ضُوءَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ ضُوءَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلِي عَلَيْ ع

٥٥٦ ـ ومِنْ طَرِيقِ ابنِ عَبَّاسٍ أيضاً (٢) عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

<sup>(</sup>١) قوله: أرجِّل ، أي: أمشِّط.

 <sup>(</sup>٢) قوله: ومن طريق ابن عباس أيضاً؛ في نسخة القطب ذكر السند ،
 وهو أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي رسي الله ، ثم ذكره .

قَالَ للأَنْصَارِيَّةِ حِينَ سألتْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَثُبُّ ثَجَّاً. فَقَالَ: «اغْتَسِلي واسْتَثْفِرِي وَصَلِّي» أَيْ: احْتَشِي بالقُطْن.

٥٥٧ ـ ومِنْ طَرِيقهِ أيضاً (١) عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قالَ: «إِذَا أَدْبرَتِ الحَيْضَةُ وَجَبَ الغَسْلُ».

٥٥٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِنِّي اللهُ عَنْهَا لا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فقَالَ لَها: «إِنَّما ذلكِ دَمُ عِرْقٍ نَجِسٍ لَيْسَ بالحَيْضَةِ، فإذَا أَقْبلَتِ الحَيْضَةُ فاتْرُكي لَها الصَّلاة، وإذا وَذَهبَ قَذَرُها فاغْسِلى الدَّمَ عَنْكِ ، وصَلِّى».

ومِنْ طَرِيقِهَا أيضاً (٢) قالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ وأنا حائِضٌ .

٥٦٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ قالَ: بَلَغَني أَنَّ امْرَأَةً تُسَمَّىٰ

 <sup>(</sup>١) قوله: ومن طريقه أيضاً ، أي: من طريق ابن عباس بالسند
 المتقدم ، وقد ذكره هاهنا أيضاً في نسخة القطب.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ومن طريقها أيضاً» ، في نسخة القطب ذكر السَّند المتقدِّم.

أَسْمَاءَ الحارِثِيَّةَ كَانَتْ مُسْتَحَاضةً ، فجاءَتْ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَمْرِها ، فَقَالَ لَها: «أُفْعُدِي أَيَّامَكِ التي كُنْتِ تَجِيضِينَ فِيها ، فإذَا دَامَ بِكِ الدَّمُ فاسْتَظْهِرِي بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ اغْتَسِلي ، وصَلِّي ».

٥٦١ ـ أبو عُبَيْدةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: بلَغنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ قالَ: «المُسْتَحَاضَةُ تتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ» عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ قالَ: «المُسْتَحَاضَةُ تتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ» قالَ جابرٌ: إِنَّمَا عائِشَةُ ذَكَرَتْ مَسْأَلَةَ فاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ، ولَمْ تَذْكُرْ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْةٍ أَوْجَبَ عَلَيْها الوُضُوءَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

\* \* \*

# كِتَابُ البُيُوعِ

#### باب (٣٢) ما يُنْهَىٰ عَنْهُ مِنَ البُيُوع

٥٦٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةً قَالَ: «لا تَتَلَقُّوا السَّوَالِعَ». يعني: لا تَتَلَقُّوْا أَخْلاَبَها ، فَتَشْتَرُوا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الأَسْوَاقَ.

٣٦٥ ـ ومِنْ طَريقِهِ (١) عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ: «نَهىٰ عَنْ
 بَيْعِ المُلامَسَةِ والمُنَابَذَةِ ، وعَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلةِ ،
 وعَنِ المَلاقيحِ والمَضَامينِ».

قالَ الرَّبيعُ: المُلاَمَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ طَرَفَ الثَّوْبِ

 <sup>(</sup>١) قوله: ومن طريقه ، أي: من طريق ابن عباس بالسند المتقدِّم ،
 وذكره في نسخة القطب.

ولا يَنْشُرَهُ ، ولا يَعْلَمَ ما فِيهِ ، فَيَلْزَمُهُ البَيْعُ ، والمُنَابَلَةُ: أَنْ يَرْمِيَ الرَّجلُ ثَوْبَهُ للآخرِ ، ويَرْمِيَ لَهُ الآخَرُ ثَوْبَهُ ، ولَمْ يَنْظُرْ كُلُّ واحدِ مِنْهُمَا إلى ثَوْبِ صَاحبِهِ ، وحَبَلُ الحَبَلةِ: وهو: حَبَلُ ما في بَطْنِ النَّاقةِ. والمَلَاقِيحُ: مافي ظُهُورِ الفُحُولِ. والمَضَامِينُ: ما في بُطُونِ الإناثِ.

376 ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكِ قالَ: نَهِى النَّبِيُ بَيْكُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّىٰ تَزْهُو ، فَقِيلَ لَهُ: يا رَسُولَ اللهِ ، وما تَزْهُو ؟ قال: «تَحْمَرُ » فقالَ رَسُولُ اللهِ يَا رَسُولُ اللهِ : «أَرَأَيْتُمْ لَوْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يأْخُذُ أَحدُكُمْ مالَ أَخِيهِ ؟ ».

٥٦٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يُسَاوِمْ أَحَدُكُمْ علىٰ سَوْم أَخِيهِ».

٥٦٦ \_ وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أيضاً (١) قالَ: نَهَىٰ

<sup>(</sup>١) قوله: عن أبي سعيد، هذا الحديثُ والذي بعده معطوفان على الحديث الأول، وسندُ الثلاثةِ واحد.

رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلاَحُها. والنَّهْيُ والعَّمْ عَلَىٰ البائِع والمُشْتَرِي.

٥٦٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ : "نَهَى عَنِ النَّاجِشِ» قالَ الرَّبِيعُ: النَّاجِشُ: الذي يزِيدُ في السِّلْعَةِ وهُوَ لا يَشْتَرِيها (١).

٥٦٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنْ أبي هُرَيرةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أبي هُرَيرةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قالَ: «لا تَنَاجَشُوا ، ولا تَتَلَقُوا الرُّكْبَانَ لِلبَيْع ، ولا يَبعْ حاضِرٌ لِبَادٍ ، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ».

قالَ الرَّبيعُ: أَيْ: لا تَحُولُوا بينَ الشَّاةِ ووَلَدِها وتَتْرُكُوا اللَّبَن في ضَرْعِها حَتَّى يَعْظُمَ ، فَيَظُنَّ المُشْتَرِي كَذَلكَ هِيَ.

٥٦٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ: «نَهَىٰ عَنِ الاحْتِكَارِ ، وَعَنْ سَلَفٍ (٢)
 جَرَّ مَنْفَعَةً ، وعَنْ بَيْعِ ما لَيْسَ عِنْدَكَ».

<sup>(</sup>١) قوله: لا يشتريها ، أي: لا يريدُ شراءها.

<sup>(</sup>٢) قوله: وعن سلف ، المرادُ به هنا القرضُ ، وكذلك في الحديث الآتى .

٧٠ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدِ قال: «نَهَىٰ النَّبِيُ ﷺ عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ» وَهُوَ: أَنْ يَسْتَلِفَ مِنْ رَجُلٍ على أَنْ يَشْترِيَ
 مِنْهُ.

٥٧١ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ.

٥٧٢ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِ عِنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُزَابَنةِ ، والمُحَاقَلةِ . فالمُزَابَنةُ : بَيْعُ التَّمْرِ بالتَّمْرِ (١) على رُؤُوسِ النَّخْلِ ، والمُحَافَلةُ : كِرَاءُ الأَرْضِ .

٥٧٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قالَ: بَلَغنَي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيمٍ: نَهَىٰ عَنْ قِيلَ وقالَ، وعَنْ تَضْيِيعِ المالِ.

قالَ الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: قِيلَ وقالَ هُوَ: المُزَاحُ والخَنَا مِنَ القَوْلِ ، وتَضْيِيعُ المالِ هو: أَنْ لا يَقِفَ الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) خ: الثمر بالثمر.

عَلَىٰ نَفْسِهِ (١) في البَيْعِ والشِّرَاءِ، ولا يَحُوطَ مالَهُ مِنَ الضَّيْعَةِ، واللهُ أَعْلَمُ.

# باب (٣٣) في بَيْعِ الخِيَارِ وبَيْعِ الشَّرْطِ

٧٤ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ قالَ: «البَيِّعَانِ بالخِيَارِ مالَمْ يَفْتَرِقَا».

قالَ الرَّبِيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: الافْتِرَاقُ بالصَّفْقَةِ أَيْ: يَبِيعُ هذا ويَشْتَرِي هذا ، ولَيْسَ كما قالَ مَنْ خَالَفَنَا بافْتِراقِ الأَبْدَانِ ، أَرأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ ، فَلَا يَسْتَقِيمُ عَلَىٰ هَذَا الحالِ بَيْعٌ لأَحَدٍ.

٥٧٥ \_ أبو عُبَيْدَةَ عن جَابِرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: نَهَىٰ النَّبِيُّ عَنْ شَرْطَيْنِ في بَيْعِ.

<sup>(</sup>١) قوله: أن لا يقف الرجل على نفسه ، أي لا يكونُ متطلّعاً على أحواله في بيعه وشرائه ، يقال: أوقفته على ذنبه؛ إذا أطلعته عليه.

وهوَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الغُلاَمَ لِرَجُلٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ (١) عَلَىٰ أَنْ يَبِيعَ لَهُ الآخَرُ غُلاَماً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ بِثَمَنٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ (٢).

٧٦ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قالَ: اشْتَرَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنِياً ، واشْتَرَطَ جابِرٌ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَكَّةَ إلى المَدِينةِ ، فأجَازَ النَّبِيُّ عَلَيْ البَيْعَ والشَّرْطَ. قالَ ابنُ عَبَاسٍ: وإِنَّما أَجَازَ النَّبِيُ عَلَيْ ذلكَ ؛ لأنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَكُنْ في عُقْدةِ البَيْع ، واللهُ أَعْلَمُ.

٧٧٥ ـ قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: وكان تَمِيمٌ الدَّارِيُّ باعَ دَاراً واشْتَرَطَ سُكْنَاهَا، فأَبْطَلَ النَّبِيُ ﷺ البَيْعَ والشَّرْطَ؛ لأنَّ الشَّرْطَ كان في عُقْدَةِ البَيْعِ، ويُحْتَملُ أَنْ يَكُونَ إِنَّما أَبْطَلَ ذلكَ لِجَهْل مُدَّةِ السُّكْنَىٰ.

٥٧٨ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاكُمْ

<sup>(</sup>١) قوله: بثمن معلوم ، أي: عند الكل.

<sup>(</sup>٢) وقوله: أو بثمن يتفقان عليه ، أي: فيما بينهما خاصة.

قالَ: "إِذَا اخْتَلَفَ الجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِلاَّ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ". وَعَنْهُ أَيْضًا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّـهُ ابتَاعَ بَعيراً بِبَعِيرَيْنِ ، وأَجازَ بَيْع عَبْدٍ بِعَبْدَيْنِ ، إلاّ أَنَّ هذا يَداً بِيدٍ.

٥٧٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ باعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ (١) فَتَمَرَتُها لِلْبائع إلا أَنْ يَشْتَرِطَها المُبْتَاعُ».

٥٨٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنْ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: كانَتْ في بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ. . . . الحَدِيثُ (٢) .

### باب (٣٤) في الرِّبَا والانْفِساخ والغِشِّ

٥٨١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قالَ:
 قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ ،
 والبُرُ بالبُرِ ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ ، والمِلْحُ بالمِلْحِ ، يدُ<sup>(٣)</sup>
 بيدٍ ».

<sup>(</sup>١) قوله: أُبِّرتْ؛ أي: لُقِّحَتْ.

<sup>(</sup>٢) قوله: الحديث ، إشارة إلى تقدُّمه آخر الطَّلاق.

<sup>(</sup>٣) خ: يداً.

٥٨٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ ، ولا النُّرَ بالبُرِّ إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، ولا تَبِيعُوا بَعْضَها بِبَعْضٍ علَىٰ التَّأْخِيرِ (١)».

مَعْ مَنْ مَا اللّهُ عَنْ جَابِ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ طَلْحَةً بِنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ الْتَمَسَ مِنْ رَجُلٍ صَرْفاً ، فأَخَذَ طلْحَةُ الذَّهَبَ عِبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ الْتَمَسَ مِنْ رَجُلٍ صَرْفاً ، فأَخَذَ طلْحَةُ الذَّهَبَ بِيدِهِ يُقَلِّبُهُ ، فقَالَ: حتَّىٰ يَجِيءَ خازِنِي مِنَ الغَابةِ. وعُمرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حاضِرٌ يَسْمَعُ كَلاَمَهُمَا ، فقَالَ: واللهِ لا أُفَارِقُكُمَا حَتَّىٰ يَتِمَّ الأَمْرُ بَيْنَكُمَا وَاللهِ فَقَالَ: «الذَّهَبُ بالورقِ رِباً إلاَّ هاءَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قالَ: «الذَّهَبُ بالورقِ رِباً إلاَّ هاءَ وهاءَ ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ رِباً إلاَّ هَاءَ وهَاءَ ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ رِباً إلاَّ هاءَ وهاءَ ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ رِباً إلاَّ هاءَ وهاءَ ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ رِباً إلاَّ هاءَ وهاءَ ، والمَّهُ وهاءَ ، والشَّعِيرُ بالشَّعيرِ رباً إلاَّ هاءَ وهاءَ ».

٥٨٤ ـ الرَّبيعُ عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قالَ: خَرَجْنَا في غَزْوَةٍ وعَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ ، فأَصَبْنَا ذَهَباً وفِضَّةً ، فأَمَرَ مُعَاويَةُ

<sup>(</sup>١) خ: على بعض في التأخير.

رَجُلاً يَبِيعُها لِلنَّاسِ في أُعْطِيَاتِهِمْ ، فَسَارَعَ النَّاسُ فِيها ، فَقَامَ عُبَادَةُ فَنَهَاهُمْ فَرَدُّوها ، فأتى الرَّجُلُ مُعَاوِيةَ فَشَكَا إِلَيْهِ ، فَقَامَ مُعاوِيةٌ خَطِيباً فقالَ: ما بالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَمْ نَسُمَعْهَا مِنْهُ. فَقَامَ عُبَادَةُ فَقَالَ: واللهِ لأَحَدِّثَنَ بِمَا سَمِعْتُ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ لأَحَدِّثَنَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَوْ كَرِهَ مُعَاوِيةً . فَقَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلا الفِضَّةَ بالفِضَّة ، ولا الفِضَّة بالفِضَّة ، ولا البُرِّ ، ولا الشَّعِيرَ بالشَّعِيرِ ، ولا الفِضَّة بالفِضَّة ، ولا المِلْحَ بالمِلْحِ ؛ ولا البُرِّ ، ولا المَلْحَ بالمِلْحِ ؛ إلاّ مِثْلُ بِمِثْلٍ ، يَداً بِيَدٍ ، سَواءً بِسَواءٍ ، عَيْناً بِعَيْنٍ » .

٥٨٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيدٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا أَنَّهُ ابْتَاعَ بَعِيراً بِبَعِيرَيْنِ ، وأجازَ بَيْعَ عَبْدٍ بِعَبْدَيْنِ (١)؛ إلَّا أَنَّ هذا يَداً بِيَدٍ.

٥٨٦ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: اِسْتَعْمَلَ عَلَىٰ خَيْبَرَ رَجُلاً ،

<sup>(</sup>١) قوله: «بيع عبد...»؛ في نسخة: وأجاز عبداً بعبدين.

فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ ، فَقَالَ له رسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَذَا بِصَاعَيْنِ ، هَكَذَا؟» فَقَالَ: لا واللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذا بِصَاعَيْنِ ، والصَّاعَ بِثَلَاثَةٍ . فَقَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَفْعَلْ ، بعِ الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ جَنِيباً».

٥٨٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ العَرَايا أَنْ يَبِيعَها بِخَرْصِها تَمْراً. قَالَ الرَّبِيعُ: قَالَ جابرٌ: وبَلَغَنا ذَلكَ أيضاً عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابتٍ رَفَعَهُ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

قال الرَّبِيعُ: العَرَايا: نَخْلٌ يُعْطِي الرَّجُلُ ثَمرَها لِلآخَرِ ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ بَعْدَ ذلكَ: لا طَرِيقَ لَكَ عَلَيَ ، فَرَحَّصَ لَهُ رَسُولُ اللهِ رَبِيِّةً أَنْ يَبِيعَها بِخَرْصِها تَمْراً.

مَهُ مَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِع مَوْلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْكُمْ أَبَي رَافِع مَوْلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْكُمْ أَفَحاءَتُهُ إِبلُ الصَّدَقَةِ ، فأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ ، فَعَالَ : لَمْ أَجِدْ في الإبلِ إلاَّ جَمَلاً رَبَاعِيًا خِيَاراً ، فَقَالَ : «إِقْضِهِ إِيَّاهُ ، فإنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».

٨٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 قالَ: «أَلاَ ومَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، ومَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنا ،
 وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنا ؛ فَلَيْسَ مِنَّا » يعني : لَيْسَ بِوَلِيٍّ لنا .

• ٩٠ ـ ومِنْ طَريقِه (١) عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قالَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الجِنْسَانِ..» الحَدِيثُ.

وقالَ الرَّبيعُ عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: قالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اخْتَلَفَ الجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ».

94 - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِهُ النَّبِيِّ عَيَالِهُ النَّبِيِّ عَيَالِهُ النَّهِ لِشِدَّةِ غَلاَئِها - أَنْ أَنَّهُ سُئِلًا عامَ سَنَةٍ لِشِدَّةِ غَلاَئِها - أَنْ يُسَعِّرَ عَلَيْهِمُ الأَسْوَاقَ فَامْتَنَعَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «القابِضُ البَاسِطُ هُوَ المُسَعِّرُ ، ولكِنْ سَلُوا اللهَ».

٩٣٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ عَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: ومن طريقه ، أي: ابن عباس بالسَّند المتقدِّم ، وذكره في نسخة القطب.

رَسُولِ اللهِ عَيْنَةِ قَالَ: «أَيُّما رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مالهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِه».

٩٤ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا شُفْعَةَ إلاَّ لِشَرِيكٍ ، ولا رَهْنَ إلاَّ بِعَيْنٍ».
 بِقَبْضٍ ، ولا قِرَاضَ إلاَّ بِعَيْنٍ».

\* \* \*

# كِتابُ الأَحْكَام

#### (50)

وه - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيًّ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِليًّ ، فَاحْكُم بَيْنَكُمْ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض ، فأَحْكُم بَيْنَكُمْ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض ، فأَقْضِي لهُ عَلَىٰ نَحْوِ ما أَسْمَعُ مِنْهُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ فَلَ فَعْنَ تَخُو مِا أَسْمَعُ مِنْهُ ، فَمِنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فلا يأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ ».

قال الرَّبيعُ: أَلْحَنُ: أَقْطَعُ ، وأَبْلَغُ ، وأَحَقُّ.

٩٦ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَبَيْدَةِ : «يأْتِي القَاضِي يَوْمَ القِيَامةِ مَغْلُولَ الْيَدَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَفُكَّ عَنْهُ عَدْلُهُ ، أَوْ يَهْوِيَ بِهِ جَوْرُهُ فِي النَّارِ».

٩٧ - أبو عُبَيْدة قال: سَمِعْتُ نَاساً مِنَ الصَّحابةِ يَقُولُونَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَظِيْد: «مَن حَكَمَ بَيْنَ اثْنينِ فَكَأَنَّما ذَبَحَ نَـفْسَهُ بِغَيْرِ سِكِّينٍ».

٩٨ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قالَ النَّبِيُ عَيَّا اللَّهِ عَنْ جابرِ الفَقيرِ (١) حَرَامٌ ، والمُدَّعِي يَقُولُ: قالَ النَّبِيُ عَيَّالِي : «لُزُومُ الفَقيرِ (١) حَرَامٌ ، والمُدَّعِي ما لَيْسَ لَهُ والمُنْكِرُ لِمَا عَلَيْهِ (٢) كافِرانِ ».

٩٩٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ:
 قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «البَيْنَةُ عَلَىٰ مَنِ ادَّعَىٰ ، واليَمِينُ على مَنْ أَنْكَرَ».

٠٠٠ - ومِن طَرِيقِهِ أيضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قالَ: «بَيْنَ كُلِّ حَالِفَيْن يَمِينٌ» (٣).

<sup>(</sup>١) قوله: لزوم الفقير ، أي: التضييق عليه في طلب الدين ، فإنَّ من لزمه في ذلك مع أنه لا يجدُ الوفاء فقد آذاه ، وضيّق عليه ، وأذلّه ، وفِعْلُ ذلك في المعسر حرام.

<sup>(</sup>٢) خ: ما عليه.

<sup>(</sup>٣) قُوله: بين كل حالفين يمين ، قال المُحَشِّى: يُتَأَمَّلُ ما معناه ، =

١٠١ ـ ومِنْ طَرِيقِ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قالَ: «أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟» قالُوا: بَلَىٰ يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: «الَّذِي يأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْها».

7٠٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَني أَنَّ رَجُلاً يُسَمَّىٰ بَشِيراً أَتَىٰ بابْنِهِ النُّعْمَانِ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ال

٦٠٣ \_ أبو عُبَيْدَة قالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: «الصُّلْحُ خَيْرُ الأَحْكَامِ \_ وَهُوَ جائِزٌ

قال: ولعله بين كل حالفين يميناً قرعة ، أو على حَذْف مُضاف ،
 أي: قرعة يمين ، أو نحو ذلك ، فيكون المراد أن اليمين إذا توجَّهت إلى حالفين فتنازعا فيمن يبدأ باليمين ، فإنه يُقْرَعُ بينهما .
 ا هـ.

بينَ النَّاسِ إلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَراماً ، أَوْ حَرَّم حَلاَلًا ، وهُوَ أَحْرَزُ للحَاكِم مِنَ الإِثْم والجَوْرِ».

٢٠٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَن ابن عَبَّاسِ قالَ: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، وقالَ الآخَرُ: أَجَلْ يا رَسُولَ اللهِ اقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ. فَقَالَ: تَكَلَّمْ. فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً لِهِذَا<sup>(١)</sup> الرَّجُل فَزَنَىٰ بامْرَأَتِهِ فأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابنِيَ الرَّجْمَ ، فافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِنَةِ شَاةٍ وبِجَارِيةٍ ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ فأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي مِئَةُ جَلْدَةٍ وتَغْرِيبُ عام ، وأَنَّما الرَّجْمُ على المَرْأَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لأَقْضِينَ بِينكُمْ بِكتابِ اللهِ ، أَمَّا غَنَمُك وجارِيتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ» وَجَلَدَ ابْنَهُ مِئةَ جَلْدَةٍ ، وغَرَّبَهُ عاماً ، وأَمَرَ أُنُيْساً الأَسْلَمِيَّ أَنْ يأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَر ، فإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَها ، فاعْتَرَفَتْ ، فَرَجَمَها .

<sup>(</sup>١) قوله: عسيفاً ، كأجير وزناً ومعنى.

٦٠٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام قالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ».

٦٠٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ وَقَدْ شَكَتْ إليه زَوْجَها أبا النَّبِيِّ وَقَدْ شَكَتْ إليه زَوْجَها أبا سُفْيَانَ بنَ حَرْبٍ أَنَّهُ قَطَعَ عَنْها وَعَنْ أَوْلادِها النَّفَقَةَ والكِسْوةَ ـ أَنْ تأخُذَ مِنْ مالِهِ بغَيْرٍ إِذْنٍ.

٦٠٧ ـ أبو عُبَيْدةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جُرْحُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ..» الحَدِيثُ (١). حتَّىٰ قالَ: «وفي الرِّكازِ الخُمُسُ».

٦٠٨ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا عَشْرَ سِنينَ ،
 النَّبِيِّ عَيَّالًا قال: "مَنْ حازَ أَرْضاً وعَمَرَها عَشْرَ سِنينَ ،
 والخَصْمُ حاضِرٌ لا يُغَيِّرُ ولا يُنْكِرُ ، فَهِي لِلَّذِي حازَها ،
 وعَمَرَها ، ولا حُجَّةَ لِلْخَصْم فِيها».

٦٠٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عنْ جابرِ بن زَيْدٍ قالَ: بَلَغَني عَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: الحديث إشارة إلى تقدُّمه في أوَّلِ كتاب: الزَّكاة.

جابرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ عُمِّرَ عُمْدِ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ عُمِّرَ عُمْرَى لهُ ولِعَقِبِهِ ، فَهِيَ لِلَّذِي يُعْطَاها أَبداً».

#### باب (٣٦) في الرَّجْم والحُدُودِ

مَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَبَيْدَةَ عَنْ جابرِ قالَ: بَلَغَني عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَالَ: «أَحْصَنَ مَنْ مَلَكَ أَوْ مُلِّكَ لَهُ».

711 \_ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرٍ قالَ: الرَّجْمُ والاخْتِتَانُ والاسْتِنْجَاءُ والوِتْرُ سُنَنٌ واجِبةٌ (١) ، فأمَّا الوَتْرُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لأَصْحَابِهِ: «زَادَكُمُ اللهُ صَلاةً هِيَ الوَتْرُ».

٦١٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ قالَ: سَأَلَ سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ فَقَالَ: «أَرأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً؟
 أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِي بأَرْبَعةٍ (٢)؟ فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ:
 (نَعَمْ»).

٦١٣ ـ أبو عُبَيْدَةً عَنْ جابرٍ قالَ: أتَى رَجُلُ إلى

<sup>(</sup>١) خ: واجبات.

<sup>(</sup>٢) خ: بأربعة شهداء.

رَسُولِ اللهِ عَيْنِهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ الْمَرْأَتِهِ رَجُلاً أَيْفَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ الْمَرْأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَكَرِهَ النَّبِيُ عَيْنِهِ المَسْأَلةَ حَتَى عابَها ، وبَلغَ ذَلِكَ بالرَّجُلِ مَبْلَغاً عَظِيماً ، ثُمَّ أَتَاهُ بَعْدَ ذَلكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عُويْمِرٌ العَجْلاَنِيُ ، فَسَأَلَ النَّبِيَ عَيْنِها ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْنِها ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْنِها ، فَتَلاَعَنا ، فَلَا الرَّبِيعُ : «قَدْ أُنْزِلَتْ (۱) فَيكَ وفي صاحِبَتِكَ فاذْهَبْ فائْتِ بِها» فأتى بِها ، فتَلاَعَنا ، فَفَرَق رَسُولُ اللهِ عَيْنِها ، فَتَلاَعَنا ، فَفَرَق رَسُولُ اللهِ عَيْنِها ، فَتَلاعَنا ، وَفَي صاحِبَتِكَ فاذْهَبْ فائْتِ بِها» فأتى بِها ، فَتَلاعَنا ، فَفَرَق رَسُولُ اللهِ بَيْنِها ، فَتَلاعَنا ، وَفَي صاحِبَتِكَ فاذْهَبْ فائْتِ بِها » فأتى بِها ، فَتَلاعَنا ، فَفَرَق رَسُولُ اللهِ بَيْنِها ، فَتَلاعَنا ، فَفَرَق رَسُولُ اللهِ بَيْنِها ، فَكَذَ ذَوْجاً غَيْرهُ ، فَمَاتَ عَنْها ، أَوْ طَلَقَها . قالَ الرَّبِيعُ : قالَ أبو عُبَيْدَة : لا تَحِلُ له أبداً وإِنْ نَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرهُ ، فَمَاتَ عَنْها ، أَوْ طَلَقَها.

318 ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ قالَ: إِنَّ اليَهُودَ جَاوُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وامْرَأَةً زَنِيا ، فَقَالَ لَهُمْ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ»؟ فَقَالُ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بنُ فَقَالُ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بنُ سَلامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهِا للرَّجْمِ آيةً فاتْتُوا بالتَّوْرَاةِ فاتْلُوها.

<sup>(</sup>١) خ: نزلت.

قالَ: فأَتُوْا بِهَا ونَشَرُوها، فَوضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ على آيةِ الرَّجْمِ فَقَرأَ ما قَبْلَها وما بَعْدَها، فَقالَ له ابنُ سَلام: ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ، فإذَا آيةُ الرَّجْمِ تَتلأَلاً، فقالُوا: صَدَقَ، فرَفَعَ يَدَهُ نيها آيةُ الرَّجْمِ. فأمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَرُجِمَا، يا مُحَمَّدُ فيها آيةُ الرَّجْمِ. فأمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَرُجِمَا، قال ابنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُجَافي عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارة.

مَا وَ عُبِيْدَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأْتَهُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ عَلِيْمَ فَانْتَفَىٰ مِنَ الوَلَدِ ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْمَ فَي زَمَانِ النَّبِيِّ عَلِيْمَ فَانْتَفَىٰ مِنَ الوَلَدِ ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْمَ بَيْنَهُمَا ، وألْحَقَ الوَلَدَ بالمَرْأَةِ .

حَابِ عَنْ عَائِشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ عُبْبةُ بنُ أَبِي وقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بن قَالَتْ: كَانَ عُبْبةُ بنُ أَبِي وقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بن أَبِي وَقَّاصٍ ، فَقَالَ: إِنَّ ابنَ وَليَّذَةِ زَمْعةَ هُوَ ابْنِي فَاقْبِضْهُ إِلِيكَ ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بن أَبِي وَقَّاصٍ ، وقالَ: ابنُ أَخِي وقدْ كَانَ عَهِدَ إِلِيَّ فيه. فَقَامَ إليهِ عَبْدُ بنُ وَليدةِ أَبِي ، وقدْ كَانَ وُلِدَ على وَرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَاهُ إلى رَسُولِ اللهِ عَبْدُ بِحُجَتِهِ ، وَرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَاهُ إلى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّ فَتَكَلَّمَ سَعْدٌ بِحُجَتِهِ ،

وتكلَّمَ عَبْدُ بنُ زَمْعةَ بِحُجَّتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بنَ زَمْعةَ ، الوَلَدُ لِلفِرَاشِ ، ولِلْعَاهِرِ الحَجَرُ». لَكَ يَا عَبْدُ بنَ زَمْعةَ ، الوَلَدُ لِلفِرَاشِ ، ولِلْعَاهِرِ الحَجَرُ». فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ سَوْدَةَ بنتِ زَمْعَةَ : «احْتَجِبي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ» لِمَا رأَىٰ إِشْباهَهُ (۱) عُتبة . قالتْ عائِشَةُ : فَمَا رآها حَتَّى لَقِيَ الله .

قال الرَّبيعُ: العاهِرُ: الزَّانِي ، ومَعْنَىٰ «لَهُ الحَجَرُ»: الرَّاجْمُ.

71٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بن زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: اِخْتَصَمَ رَجُلاَنِ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ . . . الحَدِيثُ (٢) .

مَا مَا يَاللهُ عَنْهَا عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «القَطْعُ في رُبُعِ دِينارٍ فَصَاعِداً».

<sup>(</sup>١) خ: شبهه بعتبة.

<sup>(</sup>٢) قُوله: الحديث ، إشارة إلى تقدُّمه في باب: الأحكام.

٦١٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ في مِجَنِّ قِيْمَتُهُ أربعةُ دَرَاهِمَ.

قالَ الرَّبيعُ: المِجَنُّ: التُّرْسُ.

١٢٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ أَنَّه سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ، فَقَالَ: «إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها ، ثُمَّ بِيعُوها ولو فاجْلِدُوها ، ثُمَّ بِيعُوها ولو بِضَفيرٍ ». يعني: بِحَبْلِ.

#### باب (٣٧) في الضَّالَّةِ

٦٢١ ـ أبو عُبَيْدةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالًا اللهِ عَنْ الضَّالَةَ إلاَّ ضَالًا».

٦٢٢ - وقالَ ﷺ: «ضَالَّةُ المُؤْمِن حَرَقُ النَّارِ».

٦٢٣ ـ ومِنْ طَرِيقِ ابنِ عَبَّاسٍ (١) عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ

 <sup>(</sup>١) قوله: ومن طريق ابن عباس ، في نسخة القطب ذكر السَّند ، وهو أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال: سُئِل النَّبي ﷺ. . . الحديث .

سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الغَنَمِ ، فَقَالَ: «خُذُها فَهِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَو لأَخِيكَ أَو للْخِيكَ أَو للْخِيكَ أَو للنَّبِ» ثُمَّ قِيلَ لَهُ: ما تَقُولُ في ضَالَّةِ الإبلِ؟ فاحْمَرَ وَجُهُهُ ، وغَضِبَ ، وقالَ: «مالكَ وَلَها مَعَها حِذَاؤُها وسِقَاؤَها تَرِدُ الماءَ ، وتأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَها رَبُها».

قالَ الرَّبيعُ: حِذَاؤُها: أَخْفَافُها ، وسِقَاؤُهَا يعني: أَنَّها تَصْبِرُ عَنِ الماءِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ كُرُوشَها تُمْسِكُهُ زَمَاناً.

#### باب (٣٨) اللُّقَطَة

٦٢٤ ـ ومِنْ طَرِيقِ ابنِ عَبَّاسٍ (١) أَنَّهُ عَيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ لُقَطَةٍ التَقَطَها ، فَقَالَ: «عَرِّفُها سَنَةً فإنْ جاءَ (٢) مُدَّعِيها بِوَصْفِ عِفَاصِها وَوِكَائِها فَهِيَ لَهُ ، وإلا فانتَفِعْ بها».

<sup>(</sup>۱) قوله: ومن طريق ابن عباس ، في نسخة القطب ذكر السَّند ، وهو أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه سأله أعرابي . . . الحديث.

<sup>(</sup>٢) خ: جاءَكَ.

قالَ الرَّبيعُ: العِفَاصُ: الوِعَاءُ ، والوِكَاءُ: الخَيْطُ الذي تُشَدُّ بهِ.

مَرَّةً فِيها مِئةُ دِينارٍ ، فَجَاءَ إلى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ لَهُ: «عَرِّفُها صُرَّةً فِيها مِئةُ دِينارٍ ، فَجَاءَ إلى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ لَهُ: «عَرِّفُها سنةً ، فَمَنْ جَاءَكُ بالعَلامةِ فادْفَعْهَا لَهُ» فَجَاءَهُ عِنْدَ تَمام السَّنَةِ فَقَالَ لَهُ: «عَرَّفُها سنةً أُخْرَىٰ» فَجَاءَهُ عِنْدَ انقِضَاءِ السَّنَةِ النَّانيةِ ، فَقَالَ لَهُ: «عَرِّفُها سَنةً أُخْرَىٰ» فَجَاءَهُ عِنْدَ انقِضَاءِ السَّنَةِ النَّانيةِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ عَرَّفَها سَنةً أُخْرَىٰ ، فَقَالَ: «هُوَ مالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يشَاءُ».

وفي مَكَّةَ لا تَحِلُّ لُقَطَتُها إلَّا لِمُنْشِدٍ في كتابِ: الحَجِّ(١).

# باب (٣٩) الذَّبَائِح

٦٢٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ

 <sup>(</sup>١) قوله: في كتاب الحج ، أي تقدم ذلك في كتاب الحج في آخر
 خُطْبته ﷺ عام الفتح على باب الكَعْبة .

<sup>(</sup>٢) خ: كتاب الذبائح.

النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَنَانِ ودَمَانِ ، فالمَيْتَنَانِ: الجَرَادُ والسَّمَكُ ، والدَّمَانِ: الكَبِدُ والطِّحَالِ».

٦٢٧ - أبو عُبَيْدَة عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: كانَتْ جارِيةٌ لِكَعْبِ بنِ مالكٍ تَرْعَىٰ غَنَماً لَهُ فأُصِيبَتْ مِنْها شاةٌ ، فَذَبَحَتْها بِحَجَرٍ ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ ذلكَ ، فَقَالَ: «لاَبَأْسَ بِهَا فَكُلُوها».

٦٢٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: سَمِعْتُ نَاساً مِنَ الصَّحَابةِ يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ: "نهَىٰ في الذَّبْحِ عَنْ أَرْبعَةِ أَوْجُهٍ: الخَزْلُ ، والوَخْزُ ، والنَّخْعُ ، والتَّرْدادُ».

قالَ الرَّبيعُ: الخَزْلُ: إِدْخَالُ الحَديدةِ تَحْتَ الجِلْدِ وَاللَّحْمِ، ويُذْبَحُ قُبَالَتَهُ، والوَخْزُ: الطَّعْنُ بِرَأْسِ الحَديدةِ في رَقَبةِ الشَّاةِ بَعْدَ الذَّبْحِ، والنَّخْعُ: كَسْرُ الرَّقَبَةِ، والتَّرْدَادُ: الذَّبْحُ بالحَديدةِ الكَلِيلَةِ التي تَتَرَدَّدُ في اللَّحْمِ.

٦٢٩ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

قَالَتْ: دَفَّ نَاسُ (() مِنْ أَهْلِ المدينةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى (() في زَمَانِ النَّبِيِّ بَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَكِيْ : «كُلُوا ، وتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِي بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ » قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ يَكِيْ : «كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ ، لِرَسُولِ اللهِ يَكِيْ : «كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ ، ويتَخِذُونَ مِنْها الأَسْقِيَةَ ، فَقَالَ ويَبْعَلُونَ جَمَّ الوَدَكِ (()) ، ويتَخِذُونَ مِنْها الأَسْقِيَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، نَهَيْتَ رَسُولُ اللهِ ، نَهَيْتَ عَن إِمْسَاكِ الضَّحَايَا بعدَ ثلاثةِ أَيَّامٍ ، فقَالَ : «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ عَن إِمْسَاكِ الضَّحَايَا بعدَ ثلاثةِ أَيَّامٍ ، فقَالَ : «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ التي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ ، فَكُلُوا ، وتَصَدَّقُوا ، والتَّحِرُوا ».

قالَ الرَّبيعُ: الدَّافَّةُ: القَادِمُونَ.

٦٣٠ ـ ومِنْ طَريقِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ:
 «مَنْ خافَ مِنْ شِدَّةِ المَيْعَةِ...» الحَدِيثُ (٤) حتَّىٰ قالَ:

<sup>(</sup>١) قوله: دفّ ناسٌ ، أي: ساروا سَيْراً ليّناً.

<sup>(</sup>٢) قوله: حضرة الأضحى ، أي: وقت الأضحى.

<sup>(</sup>٣) قوله: ويجعلون جم الودك ، أي: يصنعون الوَدك الكثير.

 <sup>(</sup>٤) قوله: الحديث ، إشارة إلى تقدُّمه في آخر باب: السبايا والعزلة ،
 في كتاب: النكاح .

«ضَحَّىٰ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ». والأَمْلَحَانِ: الأَبْلَقَانِ.

٦٣١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ قالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَيَّكِيْمَ عَنْ العَقْوقَ» ثُمَّ قالَ: «مَنْ عَنِ العَقْوقَ» ثُمَّ قالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ ، وأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ ، فَلْيَفْعَلْ».

قالَ الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: مَنْ أرادَ ذلكَ فَعَلَىٰ الذَّكَرِ شَاتَانِ ، وعَلَىٰ الأُنْثَىٰ شَاةٌ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قوله: عن العقيقة ، هي الشَّاةُ التي تُذبح يومَ السَّابع من ولادة المولود ، وكأنه ﷺ نَهَى عن تسميتها بذلك لما فيه من معنى العقوق ، فأمر أن تُسَمَّى نسيكة ؛ لما في معنى النسك من التعبد.

# كِتَابُ الأَشْرِبَةِ مِنَ الخَمْرِ والنَّبِيذِ

(٤٠)

رَبُو عَبَاسٍ ، فَقَالَ أَهْدَىٰ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيتَيْ خَمْرٍ ، فَقَالَ لَهُ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَها؟» فَقَالَ: لا ، فَسَارَ إِنْسَاناً ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْ رَاوِيتَيْ خَمْرٍ ، فَقَالَ لَهُ: أَمَرْتُهُ أَنْ إِنْسَاناً ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْ : «إِم سَارَرْتَهُ ؟» فَقَالَ لَهُ: أَمَرْتُهُ أَنْ إِنْسَاناً ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ الَّذِي حَرِّمَ شُرْبَها حَرَّمَ يَبِيعَها. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ الَّذِي حَرِّمَ شُرْبَها حَرَّمَ يَبِيعَها» فَفَتَحَ المزَادَتيْنِ ، وهُمَا الرَّاوِيتَانِ ؛ حَتَّى ذَهَبَ ما فِيهِمَا.

٦٣٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «لَعَنَ اللهُ الخَمْرَ وبائِعَها ، ومُشْتَرِيَها ،

وعاصِرَها ، وحامِلَها ، والمَحْمُولَةَ إليه (١) ، وشارِبَها».

٦٣٤ \_ الرَّبيعُ عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةَ: «لِيَسْتَحِلَّنَّ آخِرُ أُمَّتِي الخَمْرَ بأَسْماءٍ يُسَمُّونَها بِها».

مَّ مَ اللهِ عُبَيْدَةَ عَنْ جابِ عَنْ أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ : «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ في الدُّنيا ، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا ، حُرِمَها في الآخِرَةِ».

٦٣٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكِ قَالَ: كُنْتُ أَسْفِي أَبا دُجَانَةَ وأبا طَلْحَةَ وأُبَيَّ بنَ كَعْبِ شَراباً مِنَ فَضِيخ التَّمْرِ ، فجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يا أَنَسُ ، قُمْ إلى هذهِ الجِرَارِ فاكْسِرْهَا. قال أَنُسُ: فَقُمْتُ إلى مِهْرَاسٍ لَنا ، فَضَرَبْتُها بأَسْفَلِهِ حَتَّىٰ انْكَسَرَتْ.

٦٣٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

<sup>(</sup>١) خ: له.

قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَةٌ عَنْ شَرَابِ البِتْعِ ، فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابِ البِتْعِ ، فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ». والبتْعُ: المُقْرَصُ.

٦٣٨ - أبو عُبَيْدَةَ عَن جابرٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
 ﴿نَهَىٰ أَنْ يُشْرَبَ التَّمْرُ والزَّبِيبُ جَمِيعاً». وكَذَلِكَ كُلُّ خَلِيْطَيْن.
 خَلِيْطَيْن.

قالَ الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: ذلكَ إذا اخْتَمَرَا وَفَسَدَا ، وأَمَّا علىٰ غَيْرِ ذَلِكَ الوَجْهِ فلاَ بأْسَ بِهِ.

٦٣٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَن يُنْبَذَ في الدُّبَّاءِ ، والخُدْرِيِّ أَن يُنْبَذَ في الدُّبَّاءِ ، والمُزَفَّتِ ، والخَنْتَم».

قَالَ الرَّبيعُ: الدُّبَّاءُ: القَرْعُ، والمُزَفَّتُ: الَّذي طُلِّيَ اللَّغْفِرُ. بِالزِّفْتِ، والنَّقِيرُ: حَجَرٌ، والحَنْتَمُ: القِلاَلُ<sup>(١)</sup> الخُضْرُ.

• ٦٤٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ قالَ: الَّذِي يُرُوَىٰ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسعُودٍ لَيْلَةَ الجِنِّ في إِجَازَةِ النَّبِيِّ لَهُ أَنْ يَتُوضَّأَ بِالنَّبِيذِ ، تَقَدَّمَ في بابِ الوُضُوءِ .

<sup>(</sup>١) قوله: القلال \_ بكسر القاف \_: الجرار.

#### باب (٤١) في المُحَرَّمات

النّبِيِّ عَنِيْ ابنِ عَبَاسٍ عَنِ الكَلْبِ ، ومَهْرِ البَغِيِّ ، وحُلْوَانِ النّبِيِّ عَنْ أَنّهُ نَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ ، ومَهْرِ البَغِيِّ ، وحُلْوَانِ الكَاهِنِ . قالَ الرّبيعُ : مَهْرُ البَغِيِّ : ما تأخُذُهُ المَرْأَةُ على أَنْ يُزْنَىٰ بِهَا ، والحُلْوَانُ : الأُجْرَةُ ، والكاهِنُ : الّذي يَنْظُرُ في الكَاهِنُ : اللّذي يَنْظُرُ في الكَاهِنُ .

٦٤٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَتَلَاثُهُ نَهَىٰ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ. قالَ الرَّبيعُ: ذَكَرَ العَسْبَ وأرادَ ما يُؤْخَذُ عَلَيْهِ مِنَ الأُجْرَةِ ، والعَسْبُ: ضِرَابُ الفَحْلِ.

٦٤٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «العَيْنانِ تَزْنِيَانِ ، واليَدَانِ تَزْنِيَانِ ، والرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ ، ويُصَدِّقُ ذلكَ ويُكَذِّبُهُ الفَرْجُ».

**٦٤٤ ـ** ومِنْ طَرِيقِ ابنِ عَبَّاسِ (١) عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ:

<sup>(</sup>١) قوله: ومن طريق ابن عباس ، في نسخة القطب ذكر السَّند ، وهو أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي ﷺ ، ثم ذكره.

«صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ في الدُّنيا والآخِرَةِ ، صَوْتُ مِزْمارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ ، وصَوْتُ مِزْمارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ ، وصَوْتُ مُرِنَّةٍ عِندَ مُصِيبةٍ». وزِيدَ فيها في رِوَايةٍ أُخْرَىٰ: لُعِنَتِ النَّائِحَةُ ، والجالِسَةُ إليها ، والمُسْتَمِعَةُ.

قالَ الرَّبيعُ: المُرِنَّـةُ: النَّائِحةُ ، وصَوْتُ مِزْمَارٍ: صَوْتُ مُغَنِّيةٍ.

75 ـ ومِنْ طَرِيقِ ابنِ عَبَّاسِ (١) عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قالَ:
 (لَعَنَ اللهُ النَّامِصَةَ، والمُتَنَمِّصَةَ، والوَاصِلَةَ، والمُسْتَوْصِلَةَ، والمُسْتَوْصِلَةَ، والمُتَفلِّجَاتِ للْحُسْنِ».
 والواشِمَةَ والمُسْتَوْشِمةَ (٢) ، والمُتَفلِّجَاتِ للْحُسْنِ».

قالَ الرَّبيعُ: النَّامِصَةُ: التي تأْخُذُ مِنْ شَعْرِ حاجِبَيْها لِيكُونَ رَقيقاً مُعْتَدِلاً ، والمُتَنَمِّصَةُ: التي يُفْعَلُ بها ذلكَ ، والوَاصِلَةُ: الَّتِي تُوصِلُ شَعْرَ رأْسِها لِيُقَالَ إِنَّهُ طَوِيلٌ ، والوَاشِمَةُ: الَّتِي يُفْعَلُ لَهَا ذلكَ ، والوَاشِمَةُ: الَّتِي والمُسْتَوْصِلَةُ: الَّتِي يُفْعَلُ لَهَا ذلكَ ، والوَاشِمَةُ: الَّتِي

<sup>(</sup>١) قوله: ومن طريق ابن عباس ، في نسخة القطب ذكر السَّند المتقدِّم.

<sup>(</sup>٢) خ: المتوشمة.

تَجْعَلُ الوَشْمَ فِي وَجْهِهَا، أو في ذِرَاعِها، والمُسْتَوْشِمَةُ (۱): التَّتِي يُفَلِّجْنَ ما بَيْنَ أَسْنَانِهِنَ (۱) لِلْجَمَالِ. أَسْنَانِهِنَ (۲) لِلْجَمَالِ.

٦٤٦ \_ ومِنْ طَريقِ ابنِ عَبَّاسِ<sup>(٣)</sup> عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إلى فَرْجِ أَخِيهِ» أو قالَ: «إلى عَوْرَةِ أَخِيهِ، ومَلْعُونٌ مَنْ أَبْدَىٰ عَوْرَتَهُ للنَّاسِ».

7٤٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ أبي سُفْيَانَ ، قالَ وُهُو عَلَى المِنْبَرِ عامَ حَجَّ ، فَقَالَ: يا أَهْلَ فَتَناوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ في يَدِ حَرَسِيٍّ ، فَقَالَ: يا أَهْلَ المَدِينةِ ، أَيْنَ عُلَماؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنّما هَلَكَتْ بَنُو إسْرَائيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ مِثْلَ هذه نِسَاؤُهُمْ».

<sup>(</sup>١) خ: المتوشمة.

<sup>(</sup>٢) قوله: ما بين أسنانهن ، في نسخة: بين أسنانهن ، وفي أخرى: أسنانهن ، بإسقاط ما بين.

<sup>(</sup>٣) قوله: ومن طريق ابن عباس ، في نسخة القطب ذكر السَّند المتقدِّم.

## باب (٤٢) في الطَّاعُون

٦٤٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ [قال:] قالَ سَعْدُ بنُ أبي وَقَاصٍ لأُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ: ماذا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ في الطَّاعُونِ؟ قالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الطَّاعُونَ رِجْزُ أُرْسِلَ على طائِفَةٍ مِنْ بنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَىٰ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ ، فإذَا طَائِفَةٍ مِنْ بهِ في أَرْضِ فلا تَدْخُلُوها(١) عَلَيْهِ ، وإذَا وَقَعَ في سَمِعْتُمْ به فيها فَلا تَحْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ ».

7٤٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ إلى الشَّامِ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِسَرْغَ وَهُوَ مَوْضِعٌ بالشَّامِ لَقِيَهُ أُمْرَاءُ الأَجْنَادِ أبو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَعَ أَصْحَابِهِ ، وأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ وَقَعَ الجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَعَ أَصْحَابِهِ ، وأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ وَقَعَ الجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَعَ أَصْحَابِهِ ، وأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ وَقَعَ في أَرْضِ الشَّامِ ، فاخْتَلَفُوا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَرَجْتَ لأمرٍ ولا نَرَى أَنْ تَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى هذا وقالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى هذا

<sup>(</sup>١) قوله «فلا تدخلوها»؛ وفي نسخة: فلا تدخلوا.

الوَبَاءِ ، فَقَالَ عُمَرُ: ارْتَفِعُوا عَنِّي. قالَ ابنُ عَبَّاس: فَقَالَ عُمَرُ: ٱدْعُ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ. فَدَعَوْتُهُمْ فاسْتَشَارَهُمْ فَاخْتَلَفُوا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ولا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ على هذا الوَبَاءِ ، وقالَ بَعْضُهُمْ: خَرَجْتَ لأَمْر ولا نَرَىٰ أَنْ تَرْجِعَ عنْهُ ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي ، فارْتَفعُوا ، ثُمَّ قال: ادْعُ لِيَ الأَنْصَارَ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فاسْتَشَارَهُمْ ، فَسَلَكُوا سَبيلَ المُهاجرينَ واخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنَّى. فَارْتَفَعُوا ثُمَّ قالَ: أُدْعُ لَى مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْش وَمِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْحِ. فَدَعَوْتُهُمْ ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلَانِ فَقَالُوا: نَرَىٰ أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ ولا تُقْدِمَهِمْ عَلَىٰ هذا الوَبَاءِ ، فَنَادَىٰ عُمَرُ فِي النَّاسِ: إنِّي مُصْبِحٌ على ظَهْرِ فأَصْبَحُوا عَلَيْهِ. فَقَالَ أبو عُبيْدَةَ: أَفِرَاراً مِنْ قَدَر اللهِ يا عُمَرُ؟ فَقَال عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قالَها يا أبا عُبَيْدَةَ! نَعَمْ نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللهِ إلى قَدَرِ اللهِ. قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فجاءَ عَبْدُ الرَّحمٰن بنُ عَوْفٍ ، وكان مُتَغَيِّباً في بَعْض حاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذا عِلْماً ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فلا تُقْدِمُوا

عَلَيْهِ ، وإذا وَقَعَ بأَرْضٍ وأنتُمْ بِهَا فَلا تَخْرَجُوا فِرَاراً مِنْهُ». قالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ ، وأَثْنَىٰ عليهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

١٥٠ \_ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنْ أبي هُريرةَ ، قالَ: قالَ رَسُـولُ اللهِ عَيْكِيْ : «الشُّهَـدَاءُ خَمْسَـةٌ المَطْعُـونُ . . . »
 الحَدِيثُ (١) .

### باب (٤٣) في الحُمَّى والوَعَكِ

٦٥١ \_ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنَا اللهِ عَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْهِ عَنِيْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنَا اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنَا اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنَا اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَا اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَا اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَا اللهِ عَنْهُ عَنَا عَنَا اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَا عَنَاعَ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَا عَنِي عَنِي عَنْهُ عَنَا عَنْهُ عَنْهُ عَنِي عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنِهُ عَنَا عَنَاعَا عَنَا عَا

٦٥٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ الزُّبَيْرِ (٢) أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أبي بَكْرٍ إِذَا أُتِيَتْ بامْرَأَةٍ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لها ، وتَصُبُّهُ بَيْنَهَا وبينَ جَيْبِها ، وقالَتْ: كانَ

<sup>(</sup>١) قوله: الحديث ، إشارة إلى تقدُّمه في: عدة الشهداء ، من كتاب: الجهاد.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: من طريق ابن الزبير ، والمرادُ عروة بن الزبير بن العوام.

رَسُولُ اللهِ عَيْكِ يَأْمُرُنَا أَنْ نَبْرُدَها بالماءِ .

٦٥٣ ـ أبو عُبَيْدةَ عَنْ جابرٍ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المَدِينةَ وُعِكَ أبو بَكْرٍ وبِلاَلٌ، فَدخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ ويا بِلاَلُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وكانَ أبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الحُمَّىٰ يَقُولُ:

كُـلُّ امْـرِيءِ مُصَبَّـحٌ في أَهْلِـهِ

والموث أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وكانَ بِلالٌ إذا أَقْلَعَتِ عنه الحُمَّىٰ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ ويَقُولُ: أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَـل أَبِيتـنَّ لَيلـةً

بِــوَادٍ وحَــوْلِــي إِذْخِــرٌ وجَليــلُ وهـــلْ أَردَنْ يَــوْمــاً مِيَــاهَ مَجَنَّـةٍ

وهَلْ يَبْدُونْ لِي شامَةٌ وطَفِيلُ

قالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنها: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلينا المَدِينةَ كَحُبِّنا مَكَّةَ ، وَالْقُلْ وصَحِّحْها ، وبَارِكْ لَنا في صَاعِها ومُدِّها ، وانْقُلْ حُمَّاها ، واجْعَلْها في الجُحْفَةِ».

قالَ الرَّبيعُ: الجَلِيلُ: نَبُتٌ ، والعَقِيرَةُ: الصَّوْتُ ، وشامةٌ وطَفِيْلٌ: جَبَلاَنِ مُشْرِفَان على مَجَنَّة ، ومَجَنَّةُ: سُوقٌ بأسْفَل مَكَّةَ علىٰ بَرِيدٍ مِنْها.

مَعْتُ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: سَمِعْتُ جابِرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: سَمِعْتُ جابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بايَعَ أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعْكُ. . الحَدِيثُ (١).

موه \_ الرَّبيعُ عَنْ عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَالَةِ رَقَاهُ جِبْرِيلُ ، وهُوَ يُوعَكُ . . . الحَدِيثُ (٢) .

707 \_ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنْ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بالمُعَوِّذَتَيْنِ ، وَيَنْفُثُ ، فَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الوَجَعُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيهِ بِهِمَا ، وأَنْفُثُ ، وأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجاءَ بَرَكَتِها.

 <sup>(</sup>١) قوله: الحديث ، إشارة إلى تقدُّمه في باب: البيعة ، من كتاب:
 الجهاد.

<sup>(</sup>٢) قوله: الحديث ، إشارة إلى تقدُّمه في كتاب: الأذكار.

قَالَ الرَّبِيعُ: يَنْفُثُ: أَيْ: يَبْصُقُ مِنْ غَيْرِ بُصَاقٍ.

٦٥٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِ قالَ: بَلَغَني عَنْ رَجُلِ مِنَ الصَّحَابِةِ أَتَىٰ النَّبِيَ يَكُلِي فَاشْتَكَىٰ إليه مِنْ شِدَةِ الوَجَعِ (١) ، وَقُلْ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي : «امْسَحْ بِيَمينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَقُلْ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَبِقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ ما أَجِدُ قالَ: فَقَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَفَرَّجَ الله عَنِي ما كانَ بي ، فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهَا أَهْلي ، وَغَيْرَهُمْ .

٦٥٨ ـ ومِنْ طَرِيقِ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ: قالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : «لا تُصِيْبُ المُؤْمِنَ مُصِيبَةٌ إلاَّ كَفَّرَ اللهُ بها خَطَايَاه حَتَّى الشَّوْكَة».

٦٥٩ \_ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنْ أبي هُريرةَ قالَ: قالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يُردِ اللهُ بهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ».

٦٦٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنْ أبي هُريرةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسِي هُريرةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسِّلُمَ قالَ: ما نِمْتُ اللَّيلةَ. قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنْ أَيِّ

<sup>(</sup>١) خ: من شدة ما به من الوجع.

شَيءٍ؟». قالَ: لَدَغَتْني عَقْرَبٌ. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهُ». العَامَّاتِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ لَمْ يَضُرَّكَ شَيءٌ إِنْ شَاءَ اللهُ».

771 - قالَ الرَّبيعُ: قالَ أَبو عُبَيْدَةَ: رَغَّبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ وَ وَقَالَ: «لَوْ عَلِمْتُمْ عَلَيْهُ في زِيارةِ القَرَابةِ وعِيَادَةِ المَرْضَىٰ ، وقالَ: «لَوْ عَلِمْتُمْ مَا فِيهِمَا مِنَ الأَجْرِ مَا تَخَلَّفْتُمْ عَنْهُمَا ، واللهُ يَكتُبُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ».

\* \* \*

# كِتابُ الأَيْمانِ والنُّذُورِ

(٤٤)

٦٦٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاسٍ عَنِ النَّهِ ، أَوْ النَّبِيِّ عَيَّا اللهِ ، أَوْ لِيَصْمُتْ ».

٦٦٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَدْرَكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَدْرَكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في رَكْبٍ ، وَهُوَ يَحْلِفُ بأَبيهِ ، فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ نَهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُ باللهِ ، أَوْ تَحْلِفُوا بآبائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ منكم حالِفاً فَلْيَحْلِفْ باللهِ ، أَوْ ليَصْمُتْ».

378 ـ ومِنْ طَرِيقِ أبي هُريرةَ عَنْهُ (١) عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ:

<sup>(</sup>١) قوله: ومن طريق أبي هريرة ، في نسخة القطب ذكر السَّند ، وهو =

«مَنْ حَلَفَ يَمِيناً فَرَأَى خَيْراً مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ويَفْعَلْ ما حَلَفَ عَلَيْهِ».

٦٦٥ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ:
 قال رَسُولُ اللهِ: "مَنْ حَلَفَ يميناً على مالِ امرِيءٍ مُسْلمٍ
 لِيقْطَعَهُ لَقِيَ اللهَ وَهُو عَليْهِ غَضْبَانُ».

777 ـ ومِنْ طَرِيقِ عائِشَةَ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ ، ومَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ ، ومَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِية فَلا يَعْصِهِ ، فَإِنَّهُ لاَ نَذْرَ في مَعْصِيةِ اللهِ».

777 - ومِنْ طَرِيقِ ابنِ عَبَّاسٍ (٢) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهَ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ أُمِّي ماتَتْ اسْتَفْتَىٰ سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي ماتَتْ وعَلَيْها نَذْرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اقْضِهِ عَنْها».

أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، ثم ذكره.

 <sup>(</sup>١) قوله: ومن طريق عائشة ، في نسخة القطب ذكر السند ، وهو أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة عن النبي ﷺ ، ثم ذكره .

<sup>(</sup>٢) قوله: ومر طريق ابن عباس ، في نسخة القطب ذكر السَّند.

٦٦٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْدَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهَ ، وأوْجَبَ لَهُ النَّارَ». قالَ لَهُ رَجُلٌ: وإنْ كانَ شَيْئاً يَسِيراً يا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «وإنْ كانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكِ».

### باب (٤٥) في الدِّيَاتِ والعَقْل

٦٦٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهِ قَالَ: «الدِّيةُ مِثَةٌ مِنَ الإبلِ».

١٧٠ ـ ومِنْ طَرِيقه (١) أيضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ: «دِيَةُ المَرأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ».

٦٧١ - ومِنْ طَريقِهِ (٢) أيضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ: «دِيَةُ

 <sup>(</sup>١) قوله: ومن طريقه ، أي: ابن عباس بالسَّند المتقدم ، وذكره في نسخة القطب.

<sup>(</sup>٢) قوله: ومن طريقه ، يعني: ابن عباس بالسند المتقدم وذكره في نسخة القطب ، وكذا الحديث الذي يليه مذكورٌ سنده في نسخة القطب ، لكن سقط منها ابن عباس ، والصواب ذكره كما هنا.

الخَطَأ في ثَلاثةِ أَعْوَامٍ في كُلِّ سَنةٍ ثُـلُثُ الدِّيَةِ ، ودِيَةُ العَمْدِ في عَام واحِدٍ».

7٧٢ ـ ومِنْ طَرِيقِهِ أيضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ: «المُسْلِمُونَ تَتَكَافاً دِمَاؤُهُمْ، وأَمْوَالُهُمْ بَيْنَهُمْ حرَامٌ، وهُمْ يَدُ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَىٰ بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، ويَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، ولا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ أَقْصَاهُمْ، ولا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ، ولا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ ولا المُسْلِمُ الكَافِرَ».

قالَ الرَّبيعُ: «تَتَكَافاُ دِمَاؤُهُمْ» أَيْ: هُمْ سَوَاءٌ في الدِّيةِ وَالفَتْلِ، «وهُمْ يَدٌ على مَنْ سِوَاهُمْ» أَيْ: هُمْ أَقْوَىٰ وأَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ ، «يَسْعَىٰ بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» أَيْ: إذا أَعْطَىٰ أَدْنَىٰ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمينَ العَهْدَ لَزِمَهُمْ ، «ويَرُدُّ علَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ» أَيْ: مَنْ رَدَّ العَهْدَ مِنَ المُسْلِمينَ العَهْدَ لَزِمَهُمْ ، «ويرُدُّ علَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ» أَيْ: مَنْ رَدَّ العَهْدَ مِنَ المُسْلِمِينَ كَانَ رَادّاً. قالَ جابرٌ: إلَّا باتِّ ٢ فاقِ (١) الإِمَامِ أَوْ جمَاعةِ (٢) أَهْلِ الفَضْلِ في الإسْلامِ.

٦٧٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: سَمِعْتُ عَنْ أَبِي هُريرةَ قالَ: إنَّ

<sup>(</sup>١) خ: أن يتفق.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: وجماعة ، بلا ألف.

امْرَأْتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ فَطَرَحَتْ جَنِيناً مَيِّتاً ، فَقَضَى فيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ .

#### باب (٤٦) في المَوَاريثِ

٦٧٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ عَلَيْهِ
 السَّلامُ قالَ: «لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».

٦٧٦ ـ ومِنْ طَرِيقِهِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «لا يَرِثُ القاتِلُ المَقْتُولَ عَمْداً كان القَتْلُ أوْ خطَأً».

الله عَنْهَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: حِينَ تُوُفِّي رَسُولُ الله عَلَيْهُ أَرَادَ نِسَاؤُهُ أَنْ يَبْعَثْنَ عَلْمَانَ بِنَ عَفَّانَ إلى أبي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيْرَاتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلْيَةً ، فَقُلْتُ لَهُنَّ اللهِ عَلَيْةِ: "نَحْنُ مَعَاشرَ الأَنْبِيَاءِ لا نُورَثُ ما تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ».

٦٧٨ - وعَنْها قالَتْ: كانَ في بَريرةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ...
 الحَدِيثُ (١).

٦٧٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنْ أبي هُرَيرَةَ قالَ: قالَ
 رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «لا يَقْسِمُ وَرَثَتي دِينَـاراً ولا دِرْهمـاً ،
 ما تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائي ومُؤْنةِ عامِلي فَهُوَ صَدَقَةٌ».

٦٨٠ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَسَامةَ بنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ أُسَامةَ بنِ زَيْدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمُ الكَافِرَ».
 المُسْلِمَ ولا المُسْلِمُ الكَافِرَ».

قالَ الرَّبيعُ: يَعْنِي بالكَافرِ هاهُنا: المُشْرِكَ.

## باب (٤٧) في العِتْق

رَجُلٌ إلى رَبُولِ اللهِ عَبَيْدةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْةً فقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ جاريَةً (٢) لي تَرْعَىٰ

<sup>(</sup>١) قوله: الحديث ، إشارة إلى تقدُّمه آخر كتاب: الطلاق ، وكأنه أشار بذكره هاهنا إلى ثُبوت الميراثِ بالولاء ، واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>٢) خ: كانت جارية.

غَنَماً ، فَجِئتُهَا ، ففقدتُ شاةً مِنَ الغَنَمِ ، فَسَالْتُها ، فَقَالَتْ: أَكَلَها الذِّنْبُ. فأسفْتُ عَلَيْهَا ، وضَجِرْتُ حَتَّىٰ فَقَالَتْ: أَكَلَها الذِّنْبُ. فأسفْتُ عَلَيْهَا ، وضَجِرْتُ حَتَّىٰ لَطَمْتُ وَجْهَهَا ، وعَلَيَّ رَقَبَةٌ ، أفأَعْتِقُهَا؟ فَقَالَ: "إِنْ هِي جَاءتْ فائْتِ بِهَا» فأتَى بِهَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ جَاءتْ فائْتِ بِهَا» فقَالَتْ: اللهُ رَبِّي. فَقَالَ : "ومَنْ نَبِيُّكِ؟» فَقَالَتْ: اللهُ رَبِّي. فَقَالَ : "ومَنْ نَبِيُّكِ؟» فَقَالَتْ: أنتَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيهِ لِلرَّجُلِ: "أَعْتِقُها فإنَها مُؤْمنةٌ».

٦٨٣ ـ ومِنْ طَرِيقِهِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِعْتَ اللهُ في (١) عَبْدٍ فَهُوَ حُرُّ بِجَمِيعِهِ ، فإِنْ كانَ لَهُ فيهِ شَرِيكٌ دَفَعَ إليهِ قِيمةَ نَصِيبهِ».

<sup>(</sup>١) خ: من.

٦٨٤ ـ أبو عُبيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في الوَلاءِ: «لا يُبَاعُ ، وهُوَ كالنَّسَب».

#### باب (٤٨) الوَصِيَّة

مه - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِ المَقتُولَ ، عَمْداً قالَ: «لا وَصِيَّةَ لِوارِثٍ ، ولا يَرِثُ القاتِلُ المَقتُولَ ، عَمْداً كانَ القَتْلُ أَوْ خطأً».

٦٨٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِر بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي بِهِ يَبِيتُ لَيلَتَيْنِ إلا وَوَصِيَّتُهُ مَكتُوبةٌ عِنْدَ رأسه».

مَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: جاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: جاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ عَيَّا فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُها ، وأُرَاها لو تَكَلَّمَتْ

لَتَصَدَّقَتْ ، أَفَأْتَصَدَّقُ عَنْها؟ فَقال لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نعمْ ، تَصَدَّقْ عَنها».

قَالَ الرَّبِيعُ: افْتُلِتَتْ ، أَيْ: ماتَتْ بَغْتةً.

٦٨٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ جابرِ بن عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ عُمْرَى لَهُ ولِعَقِبهِ؛ فإنَّها للَّذِي يُعْطَاها أَبَداً».

٦٨٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بنِ أبي وقَّاصٍ قالَ: جاءني رَسُولُ اللهِ ﷺ عامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ قَدْ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَلغَ بِي مِن الوَجَعِ ما تَرَىٰ ، وأنا ذُو مالٍ ، ولا يَرِثُني إلا بُنيَّةٌ لي (١) ، أفأتَصَدَّقَ بثُلُثَيْ مالي؟ قالَ: فقالَ: «لا» ، بُنيَّةٌ لي قالَ: فَبالشَّطْرِ ؟ قالَ: «لا» قالَ: قُلْتُ: فبِالشَّلْمِ ؟ قالَ: «فَالَ: فَبالشَّلْمِ ؟ قالَ: «فَالَ: فَبَالشَّلْمِ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً

<sup>(</sup>١) قوله: إلا بنية لي ، يعني: من ذوي السهام ، وأما العصبة فقد كان له عصبة لقوله ﷺ: ﴿إنك أن تذر ورثتك . . . » إلخ .

تُريدُ بِها وَجْهَ اللهِ إلا أُجِرْتَ بها حَتَّى ما تَجْعَلُ فِي فِي الْمُرَأْتِكَ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَأْخَلَفُ بَعْدَ أَصْحابي؟ فَقَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً إلاَّ ازْدَدْتَ بهِ فَقَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً إلاَّ ازْدَدْتَ بهِ دَرجةً ورِفعةً ، ولعلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ ويُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابي هِجْرَتَهُمْ ، ولا تَرُدَّهُمْ عَلى أَعْقَابِهِمْ ، لكنَّ البائِسَ سَعدُ بنُ خَولةً » ولا تَرُدَّهُمْ عَلى أَعْقَابِهِمْ ، لكنَّ البائِسَ سَعدُ بنُ خَولةً » يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ ماتَ بِمَكَّةً .

قالَ الرَّبيعُ: مَعْنَىٰ ينْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ ويُضَرَّ بكَ آخَرُونَ: أَنَّهُ لَمَا أُمِّرَ سَعْدٌ علَى العِرَاقِ قَاتَلَ قَوماً على الرِّدَّةِ فَصَبَرَهُمْ ، واستَتَابَ آخَرِينَ كانُوا سَجَعُوا سَجْعَ مُسَيْلَمَةَ الكَذَّابِ فَتَابُوا ، فانْتَفَعُوا بهِ ، وقولُهُ: فَصَبَرَهُمْ ، أَيْ: قَتَلَهُمْ صَبْراً (١).

<sup>(</sup>۱) قوله: أي قتلهم صبراً؛ زاد في نسخة القطب: ومعنى قوله في سعد بن خولة: أنه لما هاجر الناس من مكة إلى المدينة ، أبى أن يهاجر ، ومات بمكة ، وترك فرض الله في الهجرة ، ومَنْ تَرَكَ الفرضَ فهو فاسقٌ ضَالٌ.

## باب (٤٩) في الضِّيَافَةِ والجِوَارِ، وما مَلَكَتِ اليَمِينُ واليَتِيْم

رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليوْمِ الآخِرِ وَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ؛ جَائِزَتَهُ يَوْماً ولَيْلةً ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاثَةً أَيَّامٍ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدقةٌ ولا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثُوِيَ عِنْدَهُ حَتَى يُحْرِجَهُ».

٦٩١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ جَارِقُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

797 \_ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ:
 «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ ،
 ولا يُؤْذي جَارَهُ أَبداً ».

<sup>(</sup>١) خ: محرقة.

79٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عنِ ابنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَوْصَانِي حَبِيْنِي السَّلامُ بِرِفْقِ الْمَمْلُوكِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ ابنَ آدمَ لا يُسْتَخْدَمُ أَبَداً ، وأَوْصاني بالجَارِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ لا يُخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيءٌ (١).

798 ـ الرَّبيعُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا ضَارِبٌ غُلاماً لِي بِسَوْطٍ إِذْ سَمِعْتُ صَوْتاً مِنْ خَلْفي: «اعْلَمْ ضَارِبٌ غُلاماً لِي بِسَوْطٍ إِذْ سَمِعْتُ صَوْتاً مِنْ خَلْفي: «اعْلَمْ يا أَبَا مَسْعُودٍ». فَجَعَلْتُ لا أَعْقِلُ مِنَ الغَضَبِ حَتَّىٰ أَتَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا رأَيْتُهُ سَقَطَ السَّوْطُ مِنْ يَدِي ، فقالَ: «اعْلَمْ يا أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَىٰ هَذَا الغُلامِ» فَقُلْتُ: والَّذِي بَعَثَكَ بالحَقِّ ما ضَرَبْتُ عَبْداً أَبداً ، الغُلامِ» فَقُلْتُ: والَّذِي بَعَثَكَ بالحَقِّ ما ضَرَبْتُ عَبْداً أَبداً ، أَوْ قَالَ: مَمْلُوكاً.

٦٩٥ ـ أبو عُبيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ ابنِ عُمَرَ
 قالَ: إِنَّ العَبْدَ إِذَا نَصَح لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّه ، فَلَهُ
 أَجْرُهُ مَرَّتَيْن .

<sup>(</sup>١) خ: أنه لا يَبْقَى بعده شيءٌ.

797 \_ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: سَمِعْتُ أَناساً (١) مِنَ الصَّحابَةِ يَرْوُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ السَّيِعْمَالِ الْعَبيدِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَتَمةِ.

79٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ ضِمَامِ بنِ السَّائبِ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "مَنْ آوَىَ يَتِيماً لللهِ ، وقَامَ بِهِ احْتِسَاباً للهِ ، وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، واللهُ لا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً».

٦٩٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ قالَ:
 قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً
 في جِدَارِهِ ، فإنَّ ذلكَ حَقُّ واجِبٌ عَلَيْهِ».

## باب (٥٠) الوَعِيدُ في الأَمْوَالِ

٦٩٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ (٢)

<sup>(</sup>١) خ: ناساً.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن ابن عباس» في نسخة: عن أنس بن مالك ، مكان ابن عباس.

عَنِ النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِ قَالَ: «القَلِيلُ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ يُورِثُ النَّارَ».

٧٠٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: سَمِعْتُ ناساً مِنَ الصَّحابةِ يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى وَجْهَيْنِ: ذَنْبٌ يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى وَجْهَيْنِ: ذَنْبٌ بَيْنَ العَبْدِ وصَاحِبِهِ ، فالذَّنْبُ الَّذِي بَيْنَ العَبْدِ ورَبِّهِ إذا تابَ مِنْهُ كَانَ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ ، وأَمَّا ذَنْبٌ بَيْنَهُ وبينَ صَاحِبِهِ فَلا تَوْبةَ لهُ حَتَّى يَرُدُّ المَظَالمَ إلى أَهْلِها».

٧٠١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ
 رَسُولِ اللهِ بَيْكِ أَنَّـهُ نَهَى عَنِ المَشْيِ في الـزَّرْعِ وقـالَ:
 «لَا يَمْشِي فيه إلاَّ ثَلاثةٌ: ساقِيهِ ، أو نَاقِيهِ ، أو واقِيهِ».

قال الرَّبيعُ: الوَاقي: الحافِظُ، والنَّاقِي: الذي يُخْرِجُ<sup>(١)</sup> منه الكَلاَّ.

٧٠٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ مِنْ طَرِيقِ ابنِ عُمَرَ قالَ: قالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَحْلِبنَ أَحَدُكُمْ ماشيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ،

<sup>(</sup>١) خ: يزيل.

أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىٰ مَشْرُبَتُهُ (١) فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْقَلَ طَعَامُهُ ، فإِنَّما تُخَرِّنُ لَهُمْ ضُروعُ ماشِيَتهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ ، ولا يَحِلُّ أَنْ تُحْلَبَ ماشيةُ أَحَدٍ مِنْ غَيْرٍ إِذْنِهِ ».

٧٠٣ ـ الرَّبيعُ عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ : «رُدُّوا الخَيْطَ والمِخْيَطَ ، وإيَّاكُمْ والغُلُولَ ، فإِنَّهُ عَارٌ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

٧٠٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بِصَاعٍ مِن تَمْرٍ ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ (٢٠) أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

### باب (٥١) جامِع الأداب

٧٠٥ أبو عُبَيدةَ عَنْ جابرٍ عَنْ أَنسِ بنِ مالكٍ قالَ: قالَ

<sup>(</sup>١) قوله: مشربته ، أي: غرفته.

<sup>(</sup>٢) قوله: وأمر أهله ، أي: أهل أبي طيبة ، يعني: أنه أمرهم أن يخففوا عنه الجعل ، الذي جعلوه عليه ، وهو الخراجُ الذي تأخذه السَّادةُ من عبيدهم.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَبَاغَضُوا، ولا تَحَاسَدُوا، ولا تَدَابَرُوا، وكُونُوا عِبادَ اللهِ إِخْوَاناً ، ولا يَحِلُّ لِمُسْلمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ».

٧٠٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ ليالٍ ، يَلْتَقِيانِ فَيُعْرِضُ هذا ، وخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدأُ بالسَّلام».

٧٠٧ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ عَنْ أبي هُرَيرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِيَّاكُمْ والظَّنَّ ، فإنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ السَّولُ اللهِ ﷺ: "إِيَّاكُمْ والظَّنَّ ، فإنَّ الظَّنَ أَكْذَبُ اللهِ السَّول ، ولا تَحَسَّسُوا ، ولا تَحَسَّسُوا ، ولا تَخَاسَدُوا ، ولا تَحَاسَدُوا ، ولا تَدَابَروا ، وكُونُوا عِبادَ اللهِ إِخْوَاناً».

قَالَ الرَّبِيعُ: ولا تَجَسَّسُوا ، أي: لا يَتَّبَعْ بَعْضُكُمْ عَوْرَةَ بَعْضٍ ، ولا تَحَسَّسُوا ، أيْ: لا يَمْشِ أَحَدُكُمْ بِالنَّمَائِمِ ، ولا تَنَافَسُوا ، أي: ولا يَنْتَقِمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ بِمَا جُعِلَ<sup>(١)</sup> فيهِ مِن السُّوءِ.

٧٠٨ - أبو عُبَيْدَةَ قالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابنِ مَسْعُودِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِيَّاكُمْ والحَسَدَ ، والظَّنَ ، والْبَغْي ، فإِنَّهُ لا حَظَّ في الإِسْلامِ لِمَنْ فَعلَ ذَلِكَ ، ولا حَظَّ في الإِسْلامِ لِمَنْ فيه إِحْدَىٰ هَذِهِ الخِصَالِ».

٧٠٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: بَلَغَني عَنْ عُمرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنْهُ أَنَّه قالَ: مَنْ عَلِمْنَا فِيهِ خَيْراً قُلْنَا فيه خَيْراً وَ لَئنا فيه خَيْراً وَ طَنَنَا فيه خَيْراً ، ومَنْ عَلِمْنَا فيهِ شَرَّاً قُلْنَا فيهِ شَرَّاً ، وظَنَنَا فيه شَرّاً .

٧١٠ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: سَمِعْتُ عن رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنْ حَسَدَ فَلاَ يَرْجِعْ ، ومَنْ ظَنَّ فلا
 يُحَقِّقْ ، وهو فَرْقُ ما بيَنَ المُسْلِمِ والمُنَافِقِ».

<sup>(</sup>١) خ: جاء.

### باب (٥٢) نَسَمَةِ المُؤْمِن ومَثَلِه

٧١١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِ قالَ: بَلَغَنِي عَنْ كَعبِ بنِ مالكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ كَعبِ بنِ مالكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّ يقولُ: "إِنَّمَا نَسَمَةُ المُؤْمِنِ طائِرٌ يَعْلَقُ في شَجرِ الجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَهُ اللهُ إلى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ".

٧١٧ ـ أبو عُبَيْدة قال: بَلَغَني عَنِ ابنِ عُمَرَ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُها ، وَحَدِّثُونِي ما هي؟» قال: فَوقَعَ وهِي مِثْلُ المُؤْمِنِ المُسْلِمِ ، فَحَدِّثُونِي ما هي؟» قال: فَوقَعَ النَّاسُ في شَجَرِ البَرَارِي ، فَوَقَعَ في نَفْسِي (١) أنَّها النَّخْلَةُ ، فاسْتَحْيَيْتُ ، فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ حدِّثْنَا ما هي؟ فَقَالَ: "هي النَّخْلَةُ المُبَارَكَةُ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حينٍ بإِذْنِ رَبِّها» يعني: "هي النَّخْلَةُ المُبَارَكَةُ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حينٍ بإِذْنِ رَبِّها» يعني: في كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (٢).

<sup>(</sup>١) خ: قلبي.

<sup>(</sup>٢) قُوله: في كل ستة أشهر ، أي: من حين حملها إلى وقت جذاذها ، وقيل: المراد بالحين سنة ، لأن النخلة تثمرُ من سنة إلى سنة ، واللهُ أعلمُ.

٧١٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: سَمِعْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَبَيْدَةَ قالَ: «مَنِ اتَّقَىٰ النَّاسَ ، ومَنِ اتَّقَىٰ النَّاسَ ، ولَمْ يَتَّقِ اللهُ مَؤُونَةَ النَّاسَ ، وخَذَلَهُ».

٧١٤ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عنِ النَّبِيِّ عَيْكَةً اللهُ ، ومَنْ النَّبِيِّ عَيْكَةً اللهُ ، ومَنْ تَوَاضَعَ للهِ رَفَعَهُ اللهُ ، ومَنْ تَوَاضَعَ للهِ رَفَعَهُ اللهُ ».

٧١٥ ـ أبو عُبَيْدَةً قالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَا اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَنْ الْنَينِ أَحْرَزَ دِينَه». النَّبِيِّ عَيَالِهُ قالَ: «مَنْ حَفِظَ ما بَينَ لَحْيَيْهِ قِيلَ: وما هُمَا يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: «مَنْ حَفِظَ ما بَينَ لَحْيَيْهِ وما بين رِجْلَيْهِ».

قالَ الرَّبيعُ: يَعْنِي اللِّسَانَ والفَرْجَ.

٧١٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: بَلَغَني عَنِ ابنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ اللَّهِ عَلَىٰ وأَنَا زَعِيمٌ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ » والنَّبِيِّ عَيَالًا: «اللَّقْلَقُ ، والقَبْقَبُ ، والقَبْقَبُ ، واللَّبْذَبُ».

قالَ الرَّبِيعُ: اللَّقْلَقُ: اللِّسَانُ ، والقَبْقَبُ: البَطْنُ ، والقَبْقَبُ: البَطْنُ ، والنَّبْذَبُ: الفَرْجُ.

٧١٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَمُوتُ لاَّحَدٍ ثَلاثةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ». قالَتِ امْرَأَةٌ: واثْنَانِ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: «واثْنَانِ».

٧١٨ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ عَنْ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: «لا يَمُوتُ لَأَحَدِكُمْ ثلاثةٌ مِنَ الْبَنِينَ
 فَتَمَسَّهُ النَّارُ إلاَّ تَحِلَّةَ القَسَمِ (١١)».

<sup>(</sup>١) قوله: إلا تَحِلَّة القَسَمِ بفتح المثناة وكسر المهملة وتشديد اللام ، أي: ما ينحل به القسم ، وهو اليمين ، يقال: فَعَلْتُه تحلَّة القسم ، وهو اليمين ، يقال: فَعَلْتُه تحلَّة القسم ، وهو اليمين ، وقد اختلف في معناه ، فجمهور قومنا على أن المراد ظاهره ، ومنهم من تأوَّله ، وقال: الاستثناء بمعنى الواو ، أي: لا تمسه النار قليلاً ولا كثيراً ، ولا تحلَّة القسم ، وهو الموافقُ للمذهب ، وقد جوز الفراءُ والأخفشُ مجيءَ إلا بمعنى الواو ، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿لَا يَعَافُ لَدَى الْمُسْلُونَ ﴿ لَا يَعَافُ لَدَى الْمُسْلُونَ ﴿ لَا يَعَالُ اللّه ، اهـ.

٧١٩ ـ ومِنْ طَريقِهِ (١) عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَب».

### باب (٥٣) في التَّرْويعِ والكِلابِ وإفْشَاءِ السِّرِّ والشَّيْطَانِ

٧٢٠ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ رَوَّعَ مُسْلِماً رَوَّعَهُ اللهُ يَـوْمَ القِيامَةِ ، ومَنْ أَفْشَىٰ سِرَّ أَخِيهِ أَفْشَىٰ اللهُ سِرَّهُ يَومَ القِيامةِ على رُؤُوسِ الخَلائِقِ».

٧٢١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لا لِزَرْعٍ وَلا لِضَرْعِ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوم قِيرَاطُّ» قَالَ جابرٌ: وفي رِوَايةٍ «قِيرًاطانِ» والقِيرَاطُ في المِثْلِ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ.

٧٢٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) قوله: ومن طريقه، في نسخة القطب ذكر السَّند المتقدِّم.

إنَّمَا نَهَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ اقْتِنَاءِ الكَلْبِ؛ لأَنَّهُ يُـرَوِّعُ المُسْلِمِينَ ، ولذلكَ قَالَ: بِنَقْصِ القِيرَاطَيْنِ مِنَ الأَجْرِ.

٧٢٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ جابرَ ابنَ عبدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَعْبُوا البَابَ ، وأَطْفِئُوا المِصْبَاحَ؛ فَإِنَّ وأَوْكُوا السِّقَاءَ ، وغَطُوا الإِنَاءَ ، وأَطْفِئُوا المِصْبَاحَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطانَ لا يَفْتَحُ غَلَقاً ، ولا يَحُلُّ وِكَاءً ، وَلا يَكْشِفُ إِنَّاءً ، وَإِنَّ الفُويْشِقَةَ تُضْرِمُ عَلَىٰ أَهْلِ البيتِ نَاراً (١) تَحْرِقُ بِيُوتَهُمْ ". قَالَ الرَّبِيعُ: الفُويْشِقَةُ: الفَأْرَةُ ، وتُضْرِمُ: تَحْرِقُ البُيُوتَ ، وتُضْرِمُ: تَحْرِقُ البُيُوتَ ، تَأْخُذُ الفَتِيلَةَ وتَضَعُها في السَّقْفِ.

## باب (٥٤) أَدَب المُؤْمِنِ في نَفْسِهِ والسُّنَنِ

٧٢٤ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ:
 «أَمَرني حَبِيبي جِبْرِيلُ عَليهِ السَّلامُ بِمُدَارَاةِ الرِّجَالِ».

٧٢٥ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّها قَالَتْ:

 <sup>(</sup>١) قوله: ناراً تحرق ، في أكثر النسخ إسقاط هاتين اللفظتين ، وهو الصّوابُ.

كَانَ أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الذي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

٧٢٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بِنِ زَيْدٍ عَنْ أبي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لا يَمْشيَنَ (١) أَحَدُكُمْ في نَعْلِ واحِدة ، وَلْيَنْتَعِلْهُما جَمِيعاً ، أو ليَخْلَعْهُما جَمِيعاً ، وإذا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ باليَمينِ ، وإذا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بالشّمَالِ».

٧٢٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بن زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِإَحْفَاءِ الشَّارِبِ ، وَإِعَفَاءِ الشَّارِبِ ، وَإِعَفَاءِ الشَّارِبِ ، وَإِعَفَاءِ اللَّحَىٰ.

قَالَ الرَّبيعُ: يريدُ القَطْعَ (٢) لِما طَالَ مِنْهُمَا.

٧٢٨ ـ أبو عُبَيْدَةً قَالَ: بَلَغَني عَنْ أبي هُريرةً قَالَ: سَنَّ

<sup>(</sup>١) خ: لا يمش.

<sup>(</sup>٢) قوله: يريد القطع لما طال منهما ، أي: من الشَّارب واللحى ، فالأول مأمورٌ بقطع ما طال منه ، والثاني منهيٌّ عن قطع ما طال منه ، وهو المعبَّرُ عنه بالإعفاء ، ففي كلامِ المصنَّف \_ رضي الله عنه \_ إجمالٌ ، هذا بيانُه .

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَشْرَ سُنَنِ في الإِنْسانِ ؛ خَمْسٌ في الرَّأْسِ ، وَخَمْسٌ في الرَّأْسِ : فَرْقُ الشَّعْرِ ، وَخَمْسٌ في الجَسْدِ ، فَاللَّوَاتي في الرَّأْسِ : فَرْقُ الشَّعْرِ ، وقَصُّ الشَّارِبِ ، والسِّوَاكُ ، والمَضْمَضَةُ ، والاسْتِنْشَاقُ ، واللَّواتي في الجَسَدِ : نَتْفُ الإِبْطَيْنِ ، وتَقْلِيمُ الأَظْفارِ ، واللَّواتي في الجَسَدِ : نَتْفُ الإِبْطَيْنِ ، وتَقْلِيمُ الأَظْفارِ ، والاسْتِنْجَاءُ .

### باب (٥٥) في الآدَاب

٧٢٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لاَ يَتِنَاجَىٰ اثْنَانِ عَنْ وَاحِدٍ﴾.

٧٣٠ ـ ومِنْ طَريقِ أَبِي هُريرةَ (١) قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ
 حَتَّى يَمُرَّ الرَّجلُ بِقَبْرِ الرَّجُل؛ فَيَتَمَنَّىٰ أَنْ يكونَ مَكَانَهُ

٧٣١ ـ ومِنْ طَريقِهِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «كُلُّ ابنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ

 <sup>(</sup>١) قوله: ومن طريق أبي هريرة ، في نسخة القطب ذكر السند ،
 وكذلك الحديث الذي يليه في نسخة القطب ذكر السند .

الأَرْضُ إِلاَّ عَجْبَ (١) الذَّنَبِ؛ فَإِنَّهُ مِنْهُ خُلِقَ، ومِنْهُ يُرَكَّبُ».

٧٣٢ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ المَلائِكةَ لا تَدْخُلُ بَيتاً فِيهِ تَماثيلُ ، أو صُورٌ".

٧٣٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ قَالَ: بَلَغَني عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَيْهُ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ ما كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ (٢) ما بَلَغَتْ ، فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْم يَلْقَاهُ ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتكَلَّمُ بِالْكَلِمةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ ما كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ ما بَلَغَتْ ، فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِها سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ القِيامةِ».

٧٣٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَني أَنَّ (٣) رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ ولمْ يَدْخُلْ بِهِمَا الجَنَّةَ فلا أَدْرَكَهُمَا».

<sup>(</sup>١) خ: عجم.

<sup>(</sup>٢) قوله: أن تبلغ ، أي: أنها تبلغ.

<sup>(</sup>٣) قوله: أن «رسول الله» ، في نسخة: عن رسول الله.

٧٣٥ ـ وقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «مَنْ هاجَر أَحَدَ والِدَيْهِ ساعَةً مِنْ نهادٍ كانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ».

٧٣٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ أبي هُريرةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «شَرُّ النَّاسِ ذُو الوَجْهَيْنِ يَأْتِي هَوَلاءِ بِوَجْهٍ ، وهَوَلاءِ بِوَجْهٍ ، وهَوَلاءِ بِوَجْهٍ .

٧٣٧ - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابر (١) عَنْ أبي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجلٌ يَمْشِي في الطَّرِبقِ فَاشْتدَ (٢) عَليهِ العَطَشُ ، فَوَجَدَ بِئْراً ، فَنَزَلَ فيها ، فَشَرِبَ ، وخَرجَ ، فَإِذَا بِكَلْبٍ يَلْهَثُ ، ويأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ ، فَقالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هذا الكَلْبَ منَ العَطشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَنِي . فَنَزَلَ لَقِدْ بَلَغَ هذا الكَلْبَ منَ العَطشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَنِي . فَنَزَلَ البِئْرَ فَمَلاً خُفَّهُ بِالماءِ ، فَأَمْسَكَهُ بِفيهِ ، فَطَلَعَ ، فَسَقَى الكَلْبَ ، فَشَكَى النَّلُ اللَّهِ إِنَّ لَنا في فَشَكَرَ اللهُ ذلك ، وخَفَرَ لهُ " فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَنا في

<sup>(</sup>١) قوله: أبو عبيدة عن جابر، في أكثر النسخ أبو عبيدة عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) خ: إذ اشتد.

البَهَائِم لأَجْراً؟ فَقَالَ: "فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبةٍ (١) أَجْرٌ".

٧٣٨ ـ أبو عُبَيْدَةَ قَالَ: بَلَغَني عَنْ أبي بَشِيرِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كنتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَأَرْسَلَ رَسُولًا \_والنَّاسُ في مَبِيتِهِمْ ـ أَلَّا يَبْقَيَنَ (٢) في رَقَبةِ بَعِيرٍ قِلَادةٌ مِنْ وَبَرٍ ولا غَيْرِهِ إِلَّا قَطَعَها. وذلك مِنَ العَيْنِ أَلَّا يُضِيبَ دَوَابَهُمْ ما يَكْرَهُونَ.

٧٣٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنْ أبي هُريرةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ
 وَالْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ
 عَلَيْهِ قَالَ: «لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَسِيرَ
 مَسِيرَةَ يومٍ ولَيْلَةٍ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنها».

٧٤٠ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَارَضَهُ شَوْكٌ في الطَّرِيقِ فَأَخْرَجَهُ شَكَرَ اللهُ لهُ ، وغَفَرَ لَهُ ذَنْبَهُ».

٧٤١ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ عَنْ أبي هُريرةَ قَالَ: قالَ

<sup>(</sup>۱) خ: ذی کبد رطب.

<sup>(</sup>٢) قوله: ألا يبقين ، في نسخة: ألا تقر ، وفي أخرى: يقر.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «السَّفَرُ قِطْعةٌ مِنَ العَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ ونَوْمَهُ ، فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ نَهِمَتَهُ مِنْ وَجْهٍ فَلْيُعَجِّلْ إلى أَهْلِهِ».

قالَ الرَّبيعُ: النَّهِمَةُ: الحاجَةُ.

٧٤٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَني (١) عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: بَلَغَني (١) عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الشُّؤُمُ في: الدَّارِ ، والفَرَسِ».

٧٤٣ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ ابنُ عُمَرَ: يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنَ اليَهُودِ فَإِنَّمَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ ، والسَّامُ هُوَ: المَوْتُ ، ولكِنْ قُولُوا: وعَلَيْكُمْ ».

٧٤٤ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرٍ قَالَ: بَلَغَنا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعالَىٰ: مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فَقَدْ وَصَلَني ، وَمَنْ قَطَعَ رَحِمَهُ فَقَدْ قَطَعَني ».

<sup>(</sup>١) قوله: بلغني ، في نسخة القطب إسقاط البلاغ.

٧٤٥ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ يَكَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ يَكَالِلُهُ قَالَ: ولا أَنْتَ ولا أَنْتَ يارَسُولَ اللهُ؟! قَالَ: «وَلا أَنا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَتِهِ».

قَالَ الرَّبيعُ: يعني يَكْسُوني بِرَحْمَتِهِ ، ويُغْمِدُني بِها كَمَا يُغْمَدُ السَّيْفُ في جَفْنِهِ.

٧٤٦ ـ أبو عُبَيْدَةَ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: أنا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَهُوَ مِن أَهْلِ النَّارِ».

#### باب (٥٦) إِثْم مَنْ كَذَبَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ

٧٤٧ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

قَالَ الرَّبِيعُ: وَلَيْسَ بِمُخْتَرِعِ ذلكَ (١) ويَفْعَلُهُ، وإِنَّما

<sup>(</sup>۱) قوله: وليس بمخترع ذلك ، تفسير لقوله فليتبوَّأ؛ لأن التبوأ الاتخاذ ، ومعنى كلام المصنف رضي الله عنه: أن الأمرَ على غير حقيقته ، وإنما المرادُ منه التهديد والتخويف ، وليس المرادُ الأمرَ باختراع منزل في النار يكونون فيه ، والله أَعلمُ.

#### أَرادَ ذلك جَزَاؤُهُ (١) مَكَاناً يَتَّخِذُهُ في النَّارِ .

٧٤٨ ـ الرَّبيعُ عَنْ يَحْيَىٰ بن كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بن السَّائِب قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بن الحارثِ فقَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» ؟ قَالَ: قُلْنَا: لا. قَالَ: إنَّما قَالَ ذلك مِنْ قِبَل عَبْدِ اللهِ بن أبي جَذْعَةَ؛ أَتَىٰ تُقِيفاً بالطَّائفِ فَقَالَ: هذه حُلَّةُ رَسُولِ اللهِ عَيْنَا أَمَرني أَنْ أَتَبَوَّأَ أَيَّ بيوتِكُمْ شِئْتُ. فَقَالُوا: هذه بُيُوتُنَا فَتَبَوَّأُ أَيُّهَا شِئْتَ. فَانْتَظَرَ سَوَادَ الليل ، فَقَالَ: وأَتبوَّأُ أَيَّ نِسَائِكُمْ شَئْتُ. فَقَالُوا له: إِنَّ عَهْدَنَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ يُحَرِّمُ الزِّني فَسَنُوْسِلُ إليهِ. فَأَرْسَلُوا إليهِ رَسُولًا ، فَسَارَ إليهِ ، وقَدمَ عليهِ عِنْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ أَنَا رَسُولُ ثَقِيفٍ إليكَ؛ إنَّ ابنَ أبي جَذَعةَ أتانا ، فَقَالَ: هذه حُلَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَمَرَنِي أَنْ أَتَبَوا أَ أَيَّ بُيُوتِكُمْ شِئْتُ ، فَقُلْنَا: هذه

<sup>(</sup>١) قوله: «ذلك جزاؤه» في بعض النسخ: وإنَّما أراد جزاءه... إلخ بإسقاط الإشارة ، وعلى نسختنا فيكون قوله «مكاناً يتَّخذه» تفسيراً للجزاء ، فينبغي الوقف على جزاء.

بُيُّوتُنَا فَتَبُوّاً أَيَّها شِئْتَ ، فَانْتَظَرَ سَوَادَ اللَّيْلِ وَقَالَ: وأَتَبَوّاً الَيِّ وَهُوَ الِيَّ فِيَّا نِسَائِكُمْ شِئْتُ. فَقُلْنَا: عَهْدُنَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يُحَرِّمُ الزِّنَى. فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ غَضَباً شَدِيداً لَمْ أَرَ أَشَدَ مِنْهُ ، وقَالَ: «يا فُلانُ ويا فُلانُ اذْهَبا إليهِ ، فَإِنْ أَشَدَ مِنْهُ ، وقَالَ: «يا فُلانُ ويا فُلانُ اذْهَبا إليهِ ، فَإِنْ أَدْرَكُتُماهُ فَاقْتُلاهُ وأَحْرِقَاهُ » ثُمَّ قَالَ: «لا أَرَاكُما تأتيانِهِ إلا قَدْرَكُتُماهُ فَاقْتُلاهُ وأَحْرِقَاهُ » ثُمَّ قَالَ: «لا أَرَاكُما تأتيانِهِ إلا وقَدْ كُفِيتُمَاهُ » قَالَ: فَخَرَجَ فِي لَيلةٍ مَطِيرةٍ لِيَقْضِي حاجَتَهُ ، فَلَدَغَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ ، فَأَحْرَجَ فِي لَيلةٍ مَطِيرةٍ لِيَقْضِي حاجَتَهُ ، فَلَدَغَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ ، فَأَحْرَجَ فِي لَيلةٍ مَطِيرةٍ لِيَقْضِي حاجَتَهُ ، فَلَدَغَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ ، فَأَحْرَقَهُ الرَّسُولَانِ ، فلذلك قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَتعمّداً فَلْيَتَبَوّاً مَقْعَدَهُ مِنَ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْ مَتعمّداً فَلْيَتَبَوّاً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ».

#### باب (٥٧) حِلْيَة (١)رَسُول اللهِ ﷺ

٧٤٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ مالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ لَيْسَ بالطَّوِيلِ البَائِنِ ، ولا القَصِيرِ المُتَطَامِنِ ، لَيْسَ بالأَمْهَقِ ولا بالآدَمِ ، ولَيْسَ بالجَعْدِ الفَطِطِ ، ولا بالسَّبِطِ ، بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً اللهُ عَلَى رَأْسٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً

<sup>(</sup>١) خ: هيئة.

فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْراً (١) وبالمَدِينةِ عَشْراً ، وتَوفَّاهُ اللهُ وَهُوَ ابنُ سِتِّينَ سَنَةً ، وَلَيْسَ في رأْسِهِ ولِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بيْضَاءَ ﷺ.

قالَ الرَّبِيعُ: القَصِيرُ المُتَطَامِنُ أَقْصَرُ مَا يَكُونُ ، والأَمْهَقُ: الشَّدِيدُ البَيَاضِ.

• ٧٥٠ قالَ الرَّبيعُ: عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ عَنْهَا تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ ، وَابْتَنَىٰ بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ ، وَمَا تَزَوَّجَ مِنْ نِسَائِهِ بِكُراً إِلاَّ هِيَ ، وتُوفِقِي عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً ، وعاشَتْ بَعْدَهُ ثَمانِياً وأَرْبَعِينَ سَنَةً ، وعاشَتْ بَعْدَهُ ثَمانِياً وأَرْبَعِينَ سَنَةً ، وتُوفِيَتْ في وَمَضَانَ سَنَة ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ سنة ، وصَلَّىٰ عَلَيْهَا أَبُو هُريرةَ ، ودُفِنَتْ في وخَمْسِينَ سنة ، وصَلَّىٰ عَلَيْهَا أَبُو هُريرةَ ، ودُفِنَتْ في البَقِيعِ ، وحَدِيثُها ثَمَانِيةٌ وسِتُونَ حَدِيثاً.

<sup>(</sup>١) قوله: بمكة عشراً ، أي: بعد تواتر الوحي ، ومُدَّةُ قيامه فيها من أول الوحي ثلاث عشرة سنة ، فتَرَ الوحي في ثلاث ، وتتابع في العشر ، وفيها تتابع نزول القرآن ، والله أعلمُ.

٧٥١ ـ قالَ الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: قالَ حَيَّانُ بنُ عُمَارَةَ: قالَ حَيَّانُ بنُ عُمَارَةَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بالمَسْجِدِ الحَرَامِ: جابرُ بنُ زَيْدٍ أَعْلَمُ النَّاسِ بالطَّلاَقِ.

٧٥٢ ـ قالَ الحُصَيْنُ: لَمَّا ماتَ جابِرُ بنُ زَيْدٍ بَلَغَ مَوْتُهُ أَنَسَ بنَ مالكِ فَقالَ: ماتَ أَعْلَمُ مَنْ عَلَىٰ ظَهْرِ (١) الأَرْضِ أَوْ مَاتَ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ ، قالَ الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: وكانَ أَنَسٌ عِنْدَ ذلك مَرِيضاً فَمَاتَ هُوَ وجابرُ بنُ زيدٍ في جُمُعَةٍ واحدةٍ ، وكانَ ذلك في سَنَة ثلاثٍ وتِسْعِينَ مِنْ هِجْرَةِ واحدةٍ ، وحديثُ أَنسِ بنِ مالكِ أَرْبَعُونَ حَدِيثاً.

٧٥٣ ـ قال الرَّبيعُ: قالَ أبو عُبَيْدَةَ: كانَ ابنُ عَبَاسٍ فَقِيهاً عالِماً لَمْ نَعْلَمْ في زَمَانِهِ أَعْلَمَ مِنْهُ ، وكانَ النَّاسُ يُسَمُّونَهُ البَحْرَ لِمَا فيهِ مِنْ كَثْرَةِ فُنُونِ العِلْمِ ، وقِيْلَ: إِنَّهُ قَعَد يُسَمُّونَهُ البَحْرَ لِمَا فيهِ مِنْ كَثْرَةِ فُنُونِ العِلْمِ ، وقِيْلَ: إِنَّهُ قَعَد ذَاتَ يَوْمٍ مَعَ أَصْحَابِهِ ، فقالَ لَهُمْ: سَلُوني عمَّا شِئْتُمْ عَمَّا دُونَ السَّمَاءِ السَّابِعةِ والأَرْضِينَ السُّفْلَىٰ أُخبِرْكُمْ بِهِ.

<sup>(</sup>١) خ: وجه.

٧٥٤ ـ قالَ أبو عُبَيْدَةَ: بَلَغَنَا عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ماتَ بِالطَّائِفِ في زَمَانِ عَبْدِ المَلِكِ بنِ مَرْوَانَ سَنَة ثمانٍ وستِّينَ وهُوَ ابنُ اثنتَينِ وسَبْعينَ سَنةً ، وكان يُصَفِّرُ لِحْيتَهُ ، فخلَّفَ وَلَداً لَهُ يُقَالُ لَهُ عَلِيٌّ لَه وَرَعٌ وعِفَّةٌ ، وكانَ يُصَلِّي في كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ ، وكانُوا يُسَمُّونَهُ السَّجَّادَ.

وحَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنْهُ مِئَةٌ وخَمْسُونَ حَدِيثاً ، وحَدِيثُ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ سِتُونَ حَدِيثاً ، وحَدِيثُ أبى هريرةَ اثْنَانِ وسَبْعُونَ حَدِيثاً ، ومَرَاسِيلُ جابرِ بن زَيْدٍ أَرْبَعٌ وتَمَانُونَ ومِئَةُ حديثٍ. وحَدِيثُ أبي عُبَيْدَةَ مُسْلِم ثمانِيَةٌ وثَمانُونَ حدِيثاً ، وعِدَّةُ مافي هَذَيْن الجُزْءَيْن مِنْ حديثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتُّمِئَةِ حديثٍ وأَرْبَعَةٌ وخَمْسُونَ حديثاً سِوَى ما رَواهُ الرَّبيعُ. قالَ الرَّبيعُ: بَلَغَنا أَنَّ عِدَّةَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَرْبَعَةُ آلافِ حَدِيثٍ ، مِنها تِسْعُمِئةٍ في الأُصُولِ والباقي في الآدَابِ والأخْبَارِ ، وأمَّا عِدَّةُ مَنْ رُوِي عَنْهُ مِنَ الرُّوَاةِ فَتِسْعُمِئَةِ رَجُلٍ ، وامْرأَةٌ وهِيَ عائِشَةُ أُمُّ المؤمنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، والذي ذَكرْنَاهُ مِنْ عِدَّةٍ

الأحَاديثِ في هَذَيْنِ الجُزْءَيْنِ ، خَلاَ ما رَوَىٰ الرَّبيعُ عَنْ أبي أَيُّوبَ وعَنْ أبي مَسْعُودٍ رَواهُ هُوَ بِنَفْسِهِ ، واللهُ أَعْلَمُ.

تَمَّ الجُزْءُ الثَّاني مِنْ كِتابِ التَّرتيبِ يتلُوهُ الجُزْءُ الثَّالثُ مِنْهُ إن شاء الله تعالى بِمَنِّهِ وكَرَمِهِ

\* \* \*

## الجُزْءُ الثَّالِثُ

مِنْ كتاب الترتيب وَيَشْتَملُ على

آثارِ الرَّبيعِ بنِ حَبِيبِ في الحُجَّةِ عَلىٰ مُخَالِفِيهِ

# بِنْ اللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيَ لِهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيَ لِمِ

وصَلَىٰ اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ الجُزْءُ الثالثُ مِنْ كتاب الترتيب في الصَّحيحِ مِنْ حديثِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (۱) قي الصَّحيحِ مِنْ حديثِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (۱) آثار الربيع بن حبيب في الحجة على مخالفيه

(۱) قوله: في الصَّحيح من حديث الرسول...إلخ ، هذا حُكُمٌ منه رضي الله عنه بصحة ما جَمَعَتْ أجزاءُ الكتاب من الحديث ، أمَّا ما ذُكِرَ سَنَدُه منها مُتَّصلاً فظاهر ، وأمَّا المرسَلُ منها ففي حُكْم المتصل قطعاً؛ لأنَّ غيره قد أوصَلَه ، ولأن مُرْسِلَه لم يُرْسِلُه إلا بعد تثبُّت ، وتيقظ ، واحتياط ، فمرسَلُه أقوى من متصل غيره ، وأمَّا مالم يذكر سنده منها ، وهي غالبُ أحاديث هذا الجزء ، فإنَّ وصَحَّتَه معلومة عند الكل ؛ لأنَّ الربيعَ رضي الله عنه ساقه مساق الاحتجاج على الخصم ، والاحتجاج به عليهم دليلُ تسليمهم له ؛ إذْ لا يُحْتَجُ على أحدٍ بما لا يُسَلّمه ، فالاحتجاج بالحديث من العالم المُنْقِنِ عند أهل الدرجة الأولى أقوى من ذكر سنده ، والله أعلم .

# باب (١) الحُجَّة على مَنْ قالَ: إِنَّ أَهْلَ الكَبَائِرِ لَيْسُوا بِكَافِرِينَ

ا ـ قالَ الرَّبيعُ بنُ حَبيبٍ: قال جابرُ بنُ زَيْدٍ: يُرْوَىٰ (١) عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قالَ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةُ مُخَنَّثٌ ، ولا دَيُوثٌ ، ولا فَحْلَةُ النِّسَاءِ ، ولا الرَّكَّاضَةُ ». فيلَ: وما الرَّكَّاضَةُ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: «الَّتِي لا تَغَارُ ».

٢ ـ وقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱقْتُلُوا الحَيَّاتِ صِغَارَها وَكِبَارَها ، فَإِنَّا ما سالَمْنَاهُنَّ مُنذُ حاربْنَاهُنَّ ، فَمَنْ تَرَكَهُنَ خَشْيَـةَ الثَّأْرِ فَقَدْ كَفَرَ».

٣ ـ وقالَ ﷺ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فَرَأَىٰ ما (٢) يَكُرَهُهُ فَرَجَعَ تَطَيُّراً مِنْ أَجْلِهِ رَجَعَ كافِراً».

<sup>(</sup>١) خ: بلغنا.

<sup>(</sup>٢) خ: شيئاً.

٤ ـ وقالَ ﷺ: «إِذَا قالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَنْتَ عَدُوِّي فَقَدْ
 كَفَرَ أَحَدُهُمَا».

وقالَ ﷺ: «يَقُولُ رَبُنا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنا بَرِيءٌ مِمَّنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُسُحِّرَ لَهُ».

٦ ـ وقال ﷺ: «مَنْ أَتَىٰ رَجُلاً شَهْوةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ أَوْ
 أَتَىٰ النِّسَاءَ في أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ».

٧ ـ وقالَ ﷺ: «مَنِ ادَّعَىٰ غَيْرَ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مُوالِيه فالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، وعَلَيْهِ لَعْنةُ اللهِ والمَلائكةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ».

قالَ الرَّبيعُ: يعني فَرِيضةً ولا نافِلَةً.

٨ ـ وقالَ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللهُ إليهِمْ يومَ القِيَامَةِ ولا يُزَكِّيهِمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أَشْمَطُ زَانٍ ، ومُفْلِسٌ مَرِحٌ مُخْتَالٌ ، ورَجُلٌ اتَّخَذَ اللهَ بِضَاعةً لا يَشْتَرِي ولا يَبيعُ إلا بِيَمِين».

قالَ الرَّبيعُ: الأشْمَطُ: ذُو الشَّيْبَةِ.

٩ ـ وقالَ ﷺ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ ،
 والنَّارُ أَوْلَىٰ بهِ».

١٠ ـ وقالَ ﷺ: «ثَلاثةٌ لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: المُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِفِ الفاجِرِ ، والمُسْبِلُ إِزَارَهُ الذي يَجُرُّهُ خُيلاءَ ، والمَنَّانُ».

١١ ـ وقالَ ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، ومَنْ لَمْ يُؤْثِرْنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، ومَنْ لَمْ يُؤثِرْنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، ومَنْ أَحْدَثَ في الإسلام حَدَثاً أَوْ آوَىٰ مُحْدِثاً فَلَيْسَ مِنَّا ، ومَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

قالَ الرَّبيعُ: مَعْنَىٰ هذ كُلِّهِ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ.

١٢ ـ وقالَ ﷺ: «الجَنَّةُ حَرَامٌ عَلَىٰ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًا ، أَوْ ظَلَمَهُ ، أو حَمَّلهُ ما لا يُطِيقُ ، وأنا حَجِيجُ الذِّمِّيِّ ، فَكَيْفَ المُؤْمِنُ؟!».

١٣ ـ وقالَ ﷺ: «مَنْ أَعَانَ على قَتْلِ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ وَلَو بِشَطْرِ كَلِمةٍ ؛ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيامةِ آيِساً مِنْ رَحْمَتِهِ».

١٤ ـ وقالَ عَالَیْ یَوْماً لأَصْحَابِهِ: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْضٍ».

١٥ ـ وقالَ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمواتِ وأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوا في دَمِ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ حَراماً؛ لأَكَبَّهُمُ اللهُ جَمِيعاً عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ في النَّارِ».

١٦ ـ وقالَ ﷺ: «مَنْ آذى مُؤْمِناً ، أو رَوَّعَهُ أطالَ اللهُ
 رَوْعَتَهُ في جَهَنَّمَ».

١٧ ـ وكانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتٍ أَنَّه قالَ: «الرَّشُوةُ في الحُكْم كُفْرٌ».

١٨ ـ وقالَ ﷺ: «مَنْ صَلَّى أَوْ صَامَ أَوْ تَصَدَّقَ رِياءً فَقَدْ
 أَشْرَكَ» وكان يُسَمِّي الرِّياءَ الشَّرْكَ الأَصْغَرَ.

١٩ \_ وقالَ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ بَعْدَ العَفْوِ ، أَوْ أَخْذِ الدِّيَةِ
 فَهُوَ خالِدٌ مُخَلَّدٌ في النَّارِ».

٢٠ وقال ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ»
 قِيلَ: ولو قُتِلَ في سَبِيل اللهِ؟ قالَ: «ولَوْ قُتِلَ سَبْعينَ مَرَّةً ثُمَّ

أُحْيِيَ ، ثُمَّ قُتِلَ ، وعَلَيْهِ دَيْنٌ فلا (١) يلِجُ بابَ الجَنَّةِ».

٢١ ـ قالَ الرَّبيعُ: وأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَيِّتٍ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ: «وهَلْ تَرَكَ فَقَالَ: «وهَلْ تَرَكَ وَفَاءً؟» قالُوا: لا. قالَ: «صَلُّوا عَلَى صاحِبِكُمْ».

٢٢ ـ وقالَ ﷺ: «مامِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وفي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةِ ، وَلَمْ يُرِحْ رِيحَها ، وَمَنْ لَبِسَ لأَخِيهِ ثَوْباً مِنْ غَضَبٍ (٢) أَلْبَسَهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ ثَوْباً مِنْ نارِ جَهَنَّمَ».

٢٣ \_ وقالَ ﷺ: «مَنْ سَمَّعَ بِأَخِيهِ المُسْلَمِ في الدُّنيا سَمَّعَ اللهُ بِهِ في الآخِرَةِ».

٢٤ ـ وقالَ ﷺ: «إذا زَنَى الزَّاني (٣) سُلِبَ الإِسْلامَ ،
 فإذَا تابَ أُلْبِسَهُ».

<sup>(</sup>١) خ: فلن يَلِجَ.

 <sup>(</sup>٢) قوله «ثوباً من غَضَب» ، أي: أَظْهَرَ له وَجْهَ الغضب ، حتى كأنَّه ثوبٌ يلبسه ، وفي نسخة: ثوباً غصيباً.

<sup>(</sup>٣) خ: الحُرُّ.

٢٥ ـ وقالَ ﷺ: «إِنَّ أَهْلَ النَّارِ يتأذَّوْنَ بِريحِ الزَّاني في النَّارِ».

فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا تُثْبِتُ الكُفْرَ لأَهْلِ القِبْلَةِ(١) ، وهي أَكْثُرُ مِنْ أَنْ تُحْصَىٰ ، واللهُ المُسْتَعَانُ ، ولا حَوْلَ ولا قُوْةَ إلاَّ باللهِ العَلِيِّ العَظِيم.

# باب (٢) الحُجَّة علَىٰ مَنْ قالَ: إِنَّ الإِيْمَانَ قَوْلٌ بلا عَمَلِ

٢٦ ـ قالَ الرَّبيعُ بنُ حَبيبٍ: بَلَغَني عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْكُ اللهِ عَيْكُ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ المُرْجِئَةَ على لِسَانِ سَبْعِيْنَ نَبِيّاً قَبْلي». قِيلَ: وما المُرْجِئَةُ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: «الَّذِينَ يَقُولُونَ: الإيمانُ قَوْلٌ بلا عَمَلٍ».

٢٧ \_ قالَ جابرُ بنُ زَيْدٍ: بَيْنَما رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ جالِسٌ معَ

<sup>(</sup>۱) قوله: تثبت الكفر لأهل القبلة ، أي: إذا فعلوا شيئاً من مُوجبات الكفر ، والمراد بالكفر هاهنا: كفر النعمة ، وفي نسخة: لأهل الكبائر ، وهي واضحة .

أَصْحَابِهِ إِذْ أَتَاهُ آتٍ حَسَنُ الوَجْهِ ، طَيِّبُ الرَّائِحَةِ ، فَقَالَ لَهُ: أَادْنُو مِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، فَدَنَا ، فَقَالَ لَهُ: مَا الإيمانُ؟ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ ، ما الإيمانُ؟ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ ، وملائِكَتِهِ ، وكُتُبِهِ ، ورُسُلِهِ ، واليَوْمِ الآخِرِ ، والقَدَرِ (١) خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَنَّهُ مِنَ اللهِ " فَقَالَ: صَدَقْتَ ، قالَ: وما الإسلامُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: ﴿ إِقَامُ الصَّلاةِ ، وإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وصِيَامُ شَهْرِ رَمَضانَ ، والاغْتِسَالُ مِنَ الجَنَابَةِ ، وَحَجُّ البَيْتِ مَنِ اللهِ السَّلامُ السَّطَاعَ إليهِ سَبِيلاً » قالَ: صَدَقْتَ . ثُمَّ تَغَيَّبَ ، فإذَا هُوَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ .

٢٨ ـ قالَ الرَّبيعُ: سأَلَ رَجُلٌ أَبَا ذَرِّ: ما الإِيْمانُ؟ فَتَلاَ عَلَيْهِ أَبو ذَرِّ هَذهِ الآيةَ: ﴿ هَا لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُنْقُونَ ﴾ فقالَ الرَّجُلُ: إنِّي لَمْ أَسْأَلْكَ عَنِ البِرِّ ، فَقَالَ أَبو ذَرِّ: إِنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَ عَنْهُ ، فَتَلاَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ أَتَىٰ النَّبِيَ عَنْهُ ، فَتَلاَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، فَتَلاَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ الله عَدْهِ الآية .

<sup>(</sup>١) خ: وبالقدر.

٢٩ ـ وسُئِلَ النَّبِئُ ﷺ عَنِ الإيْمانِ فَقالَ: «الصَّبْرُ والسَّمَاحَةُ».

٣٠ \_ وسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ المُؤْمِنِ أَفْضَلُ إِيْماناً؟ فَقَالَ: «أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً».

وقالَ ﷺ: «الإيْمانُ مِئَةُ جُزْءٍ أَعْظَمُهَا: قَوْلُ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وأَدْنَاها: إِماطَةُ الأَذَىٰ مِنَ الطَّرِيقِ».

٣١ ـ وسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْماً عَنِ الإَيْمانِ ، وَكَانَ مُتَقَنَّعاً بِرِدَائِهِ ، فَطَرَحَ رِدَاءَهُ عَنْ رأْسِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ صَدْرِهِ وقالَ: «الإِيْمانُ هاهُنا ، الإِيْمانُ في القَلْبِ».

٣٢ ـ وقالَ ﷺ: «ما آمَنَ مَنْ آمنَ بِلِسَانِهِ ولَمْ يَدْخُلِ الإَيْمانُ فِي قَلْبِهِ».

فَهَذِهِ الأحادِيثُ كُلُّها تَدُلُّ علىٰ الإِيْمانِ أَنَّهُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ ، ومَنْ قالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَقَالَتِهِ.

## باب (٣) الحُجَّة على مَنْ لا يَرَىٰ الصَّلاةَ على مَوْتَى أَهْلِ القِبْلَةِ ولا يَرَىٰ الصَّلاةَ خَلْفَ كُلِّ بارٍّ وفاجر

٣٣ ـ قالَ الرَّبيعُ بنُ حَبِيبٍ رَحِمَهُ اللهُ: سَمِعْتُ (١) جابرَ بنَ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «الصَّلاَةُ جائِزةٌ خَلْفَ كُلِّ بارِّ وفَاجِرٍ ، وصَلُّوا عَلَىٰ كُلِّ بَارٍّ وفَاجِرٍ ».

٣٤ ـ وقالَ ﷺ: «الصَّلَاةُ عَلَىٰ مَوْتَىٰ أَهْلِ القِبْلَةِ المُقِرِّينَ بِاللهِ ورَسُولِهِ واليَوْمِ الآخِرِ واجِبَةٌ ، فَمَنْ تَرَكَها (٢) فَقَد كَفَرَ».

٣٥ ـ وقالَ ﷺ: "رَحِمَ اللهُ مَنْ سَكَتَ فَسَلِمَ ، أَوْ قَالَ فَغَنِمَ».

<sup>(</sup>۱) قوله: سمعت جابر بن زيد ، وفي بعض النسخ: سمعت عن جابر ، والنسخة الأولى مُصرَّحة بسماع الربيع عن جابر ، وهو قد أَخَذَ عنه ، كما ذكر ذلك أبو عبد الله رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) قوله: فمن تركها ، في بعض النسخ: فمن أنكرها.

٣٦ ـ وقالَ ﷺ: «لا تَكُنْ طَعَاناً ، ولا لَعَاناً ، ولا تَقُلُ في الدِّينِ ما لمْ يأْذَنْ بِهِ اللهُ».

٣٧ ـ وقالَ ﷺ: «سَتَكُونُ بَعْدِي أَئِمَةٌ لا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي وَلا يَهْتَدُونَ بِسُنَّتِي وَلا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ» فَقَالُوا: كَيْفَ المَحْرَجُ يا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: «أَطِيعُوهُمْ ما لَمْ يَمْنَعُوكُمُ الصَّلُواتِ الخَمْسَ».

٣٨ ـ قالَ عُمَرُ رحِمَهُ اللهُ: أَطِعِ الإَمَامَ وإِنْ ضَرَبَكَ أَوْ
 حَرَمَكَ أَوْ ظَلَمَكَ (١).

الأميرُ في حرمك أو ظلمك ، أي: فيما بينك وبينه بحيثُ يكون الأميرُ في حكم الظاهر عادلاً ، فإنَّ الدعوى على الأمير العادل غير مَسْمُوعة ، وقد أباح له الشرع بَسْطَ اليد في رعيته بحسب مقتضى العدل ، فلو خان الله في السريرة ، وظلم أحداً من رعيته ؛ لما جاز للمظلوم الخروجُ عن طاعته ؛ لأنَّ الشرعَ قد أوجبها عليه في حُكْم الظاهر ، ولولا ذلك لما استقام الأمر ، ولما انتظمت الدولة ، ولما اتحدت الكلمة ، وهو معنى الحديث الذي استدلَّ به المصنفُ في طاعة الأمير وإن كان فاجراً ، أي فيما بينه وبين الله ، فأمًا إنْ ظَهَرَ فُجُورُه للناس ، واشتهر ذلك عندهم حتى خرَج به عن فأمًا إنْ ظَهَرَ أَمْج العدل ، فلا طاعة له إنْ أصرَّ على الفجور ، والله أعلم . ويحتمل وجهاً آخر ، وهو : أنْ تقولَ إنَّ الأميرَ الفاجرَ مُطاعٌ في غير = ويحتمل وجهاً آخر ، وهو : أنْ تقولَ إنَّ الأميرَ الفاجرَ مُطاعٌ في غير =

وقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِطاعةِ الأَميرِ وإِنْ كَانَ فَاجِراً وَالصَّلاةِ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ، فَكَيْفَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ المُقرِّينَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؟! وَمَنْ قَالَ غَيْرَ فَالِكَ فَقَدْ كَفَرَ كُفْراً دُونَ الشِّرْكِ.

٣٩ ـ وقالَ ﷺ: "لِيَوُّمَّكُمْ خِيَارُكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ».

٤٠ ـ وقالَ ﷺ: «لا صَلاةَ لإمامٍ أمَّ بِقَوْمٍ وَهُمْ لَهُ
 كارِهُونَ».

اللَّهُ عَلَيْهُ : "لِيَلِني في الصَّفِّ الأَوَّلِ أُولُو النَّهَىٰ مِنْكُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ".

٤٢ ـ وقال ﷺ: «لعَن اللهُ المُسَّلَطَ عَلَى أُمَّتِي بالجَبَرُوتِ والمُسْتأثِر بِفَيئها».

<sup>=</sup> فجوره ، فإذا أمَرَ بمعروفِ ، أو نهى عن منكرٍ ، أو أقام حَدّاً ، أو أنفذ حُكْماً على وفق الشرع ، وجَب الانقيادُ له ، ولا يحلُّ لأحدِ خلافه في ذلك الوجه ، وإن ظلمه أو حرمه ، وهذا التأويل أسعدُ بظاهر الكلام ، وهو لازمُ مذهب أبي الشعثاء رضي الله عنه ، في تجويزه إنفاذَ الحدود للجبابرة ، واللهُ أعلمُ.

٤٣ ـ وقالَ ﷺ: «أَيُّما أَمِيرٍ ظَالمٍ فَهُوَ خَلِيعٌ ، وأَيُّمَا أَمِيرٍ ظَالمٍ فَهُوَ خَلِيعٌ ، وأَيُّمَا أَمِيرٍ ظَالمٍ فَلاَ إِمَارَةَ لَهُ ، فَلْيَسْتَخِرِ اللهَ مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ المُسْلِمينَ أَوْ لِيُولُوا (١) عَلَيْهِمْ أَفْضَلَ فُضَلائِهِم في أَنْضُهمْ ».

٤٤ ـ وقالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: لا يَصْلُحُ هذا الأَمْرُ إلا لِمَنْ جَمَعَ خَمْساً (٢) إِنْ نَقَصَتْ واحِدَةٌ لَمْ تَصْلُحِ الأَرْبِعَةُ إلا بِهَا: جَمْعُ المالِ مِنْ حِلِّهِ ، والعِفَّةُ عَنهُ بَعْدَ جَمْعِهِ في حَقِّهِ ، ولِينٌ لا ضَعْفَ مَعَهُ (٣) ، وشِدَّةٌ لا جَبَرُوتَ (٤) فِيها.

٤٥ ـ وقالَ عَلِيُّ بنُ أبي طَالبٍ لَمَّا وَجَّهَ رُسُلَهُ إلى مُعَاوِيَةَ بنِ أبي سُفْيَانَ: صَلُّوا في رِحَالِكُمْ ، واجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً ، فإنَّ اللهَ لا يتَقَبَّلُ إلاَّ مِنَ المُتَّقِينَ .

<sup>(</sup>١) خ: أنْ يولوا.

<sup>(</sup>٢) خ: خمس خصال.

<sup>(</sup>٣) خ: فيه.

<sup>(</sup>٤) خ: جور.

27 ـ وكانَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ وسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ يُصَلِّيَانِ فِي بُيُوتِهِمَا الجُمُعَةَ ، ثُمَّ يَخْرُجَانِ إلى المَسْجِدِ ، فَيُصَلِّيَانِ مَعَ وَالي بَنِي أُمَيَّة ، ويَجْعَلَانِ صَلاَتَهُمَا مَعَهُ سُبْحةً .

## مَا جَاءَ في إنْكَارِ المُنْكرِ

٤٧ ـ قالَ الرَّبيعُ: قالَ أَبُو عُبيْدَةَ: بَلَغَني عنْ رَسُولِ اللهِ
 عَلِيْ قالَ: «لا يَمْنَعَنْ أَحَدَكُمْ مَخَافةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ
 بالحَقِّ إذا شاهَدَهُ ، ويُنْكِرَ الباطِلَ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ ».

٤٨ ـ وقالَ ﷺ: «قُلِ الحَقَّ وإنْ كانَ مُرّاً ، ولا تُشْرِكُ باللهِ شَيْئاً وإِنْ عُذِّبْتَ أَوْ أُحْرِقْتَ (١١)».

قالَ الرَّبيعُ: عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ يَعْنِي بِذِكَ اللهُ لِمَنْ بِذَكَ اللهُ لِمَنْ بِذَلك: الشَّرْكَ بِالقَلْبِ ، وأمَّا بِاللِّسانِ فَقَدْ أَبَاحَهُ اللهُ لِمَنْ أَكْرِهَ.

<sup>(</sup>١) خ: وإن قتلت ، أو عذبت ، أو حرقت.

### ما جاءَ في النَّهْي عَنْ قَتْلِ الذَّرَارِي والنِّساءِ

٤٩ ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَ وَنِسَائِهِمْ إلاَّ النَّبِيِّ عَيْنَ وَنِسَائِهِمْ إلاَّ مَنْ قاتَلَ مِنْهُنَ ، فإنَّها تُقْتَلُ».

• ٥ ـ قالَ: حاصَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ حِصْنٍ ، وكانَتِ المُرَأَةُ تَقُومُ فَتَكْشِفُ فَرْجَها بِحِذَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وهِي تُقاتِلُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرُّمَاةَ أَنْ يَرْمُوهَا ، فَرَمَاهَا سَعْدُ بنُ أبي وَقَاصِ فَمَا أَخْطَأَها ، فَسَقَطَتْ مِنَ الحِصْن مَيِّتةً .

#### مَا جَاءَ في الدَّعْوَةِ إلى الإسلامِ والنَّهْي عَن القِتَال قَبْلَها

٥١ \_ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جابرِ بنِ زَيْدٍ قالَ: بَلَغَني أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ عَلِيًّا فِي سَرِيَةٍ فَقَالَ: «يا عَلِيُّ، لا تُقَاتِلِ اللهِ عَتَىٰ تَدْعُوهُمْ وتُنْذِرَهُمْ فَبِذَلِكَ أُمِرْتُ».

٢٥ ـ قالَ: وجِيءَ بأُسَارِئ مِنْ حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ ،

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا دَعَانَا أَحَدُ ولا بَلَّغَنَا. فَقَالَ: «الله » فَقَالُوا: اللهِ. فَقَالَ: «خَلُوا سَبِيلَهُمْ » فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ: «خَتَّىٰ تَصِلَ إِلَيْهِمْ دَعْوَتِي ، فَإِنَّ دَعْوَتِي تَامَّةٌ ثُمَّ قَالَ: «حَتَّىٰ تَصِلَ إِلَيْهِمْ دَعْوَتِي ، فَإِنَّ دَعْوَتِي تَامَّةٌ لا تَنْقَطِعُ إلى يومِ القِيَامةِ » ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَذِهِ الآية ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ هَانَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنَ بَلَغَ أَبِئَكُمْ لَتَشْهَدُونَ ﴾ إلى آخِرِ الآيةِ .

٣٥ ـ قالَ: وقالَ ابنُ عُمَرَ والحَسَنُ البَصْرِيُّ: إِنَّ دَعْوَةَ رَسُولِ اللهِ وَيَلِيُّ قَدْ تَمَّتْ في حَيَاتِهِ ، وانْقَطَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَلا دَعْوَةَ اليومَ.

قالَ الرَّبيعُ: قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: الدَّعْوَةُ غَيْرُ مُنْقَطِعَةٍ إلى يومِ القِيَامةِ إلى يومِ القِيَامةِ إلاَّ مَنْ فاجَأَكَ بِالقِتَالِ ، فَلَكَ أَنْ تَدْفعَ عَنْ نَفْسِكَ بِلاَ دَعْوَةٍ.

#### مَا جَاءَ في التَّقِيَّةِ

٤٥ ـ قالَ جابرٌ: سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَنِ التَّقِيَّةِ ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْةٍ: «رَفَعَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ ، والنِّسْيانَ ، وما لَمْ يَسْتَطِيْعُوا ، وما أُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

٥٥ ـ قَالَ: وقَالَ ابنُ مَسْعُود: ما مِنْ كَلِمَةٍ تَدْفَعُ عَنِي ضَرْبَ سَوْطَيْنِ إِلَّا تَكَلَّمْتُ بِهَا ، ولَيْسَ الرَّجُلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِأَمِينِ إِذَا ضُرِبَ ، أَوْ عُذَّبَ ، أَوْ حُبِسَ ، أَوْ قُيِّدَ (١).

#### مَا جَاءَ في الحُجَّةِ عَلَى القَدَريَّةِ

70 ـ قَالَ جابِرُ: سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَمَّنْ قَالَ: إِنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ ، وَيَكُفَّ عَمَّا نَهَاهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ فِعْلَهُ. فَقَالَ: سَأَلَ سُرَاقَةُ بنُ جُعْشُم رَسُولَ اللهِ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ فِعْلَهُ. فَقَالَ: سَأَلَ سُرَاقَةُ بنُ جُعْشُم رَسُولَ اللهِ فَي أَمْرٍ مُبْتَدَأً مُسْتَأْنِفٍ أَمْ فَقَالَ: ما العَمَلُ يا رَسُولَ اللهِ في أَمْرٍ مُبْتَدَأً مُسْتَأْنِفٍ أَمْ في شَيءٍ قَدْ فُرغَ مِنْهُ " ثُمَّ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُ مُنْسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ".

٧٥ ـ وقَالَ ﷺ: «ما كَانَ كُفْرٌ إِلاَّ مِفْتَاحُهُ تَكْذِيبٌ بِالْقَدَرِ».

٥٨ ـ وقَالَ ﷺ: «القَدَرِيَّةُ مَجُـوسُ هَذِهِ الأُمَّـةِ ، إِنْ

<sup>(</sup>١) خ: قتل.

مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ ، وإِنْ مَاتُوا فَلاَ تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ».

٩٥ ـ وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ يَوْماً وبِيَدِهِ صَحِيفَةٌ فَقَالَ: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ كِتَابٌ مِنَ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابٌ مِنَ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِأَسْمَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وأَسْمَاءِ أَهْلِ النَّارِ ، وأَسْمَاءِ آبائِهِمْ ، وأَنْسَابِهِمْ ، ومَنَازِلِهِمْ».

٦٠ ـ وقَالَ ﷺ: «أَوَّلُ ما خَلَقَ اللهُ القَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ:
 اكْتُبْ. فَقَالَ: يا رَبُّ ، وما أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبِ القَدَر.
 فَجَرىٰ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إلى يَوْم القِيَامةِ».

71 ـ وقَالَ ﷺ: "إِذَا وَقَعَتِ النَّطْفَةُ في الرَّحِمِ أَوْحَىٰ اللهُ إِلَى مَلَكِ الأَرْحَامِ أَنْ يَكْتُبَ ، فَيَقُولُ: يا رَبُّ ومَا أَكْتُبُ؟ فَيَقُولُ: يا رَبُّ ومَا أَكْتُبُ؟ فَيَقُولُ: اكْتُبُهُ سَعِيداً أَوْ شَقِيّاً بِعَمَلِهِ ، واكْتُبُ أَثَرَهُ ، وَعَمَلَهُ ، وَأَجَلَهُ ، وَرِزْقَهُ».

 الكَافِرُونَ وَهُمُ الأَشْقِيَاءُ ۗ فَهَذِهِ الرَّوَايَاتُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اللهَ خَلَقَ فِعْلَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ فِعْلَ أَدُونَ اللهِ إِذَا قَدَّرَهُ ، وَلَنَّ العَبْدَ لَمْ يَفْعَلْهُ دُوْنَ اللهِ إِذَا قَدَّرَهُ ، وعَلِمَ ما هُوَ صائِرٌ إليهِ.

77 ـ قَالَ جابرُ بِنُ زَيْدٍ: سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَمَّنْ زَعَمَ أَنَّ العِبَادَ لا يَقْدِرُونَ عَلَى الأَخْذِ بِمَا أُمِرُوا بِهِ وعَلَىٰ الكَفِّ عَمَّا نُهُوا عَنْهُ ، ولا يَسْتَطِيعُونَ ذلكَ وإنَّما هُوَ مَعْمُولٌ بِهِمْ ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَتَكُونُ بَعْدِي شَيَاطِينُ في خُثْمَانِ الرِّجَالِ يَأْتُونَ المَجَالِسَ وكُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى اللهِ ورَسُولِهِ ، فَتِلْكَ الأَحَادِيثُ الكاذِبَةُ ونَحْوُها مِنْ أُولَئِكَ ورَسُولِهِ ، فَتِلْكَ الأَحَادِيثُ الكاذِبَةُ ونَحْوُها مِنْ أُولَئِكَ الشَّياطِينِ مِنَ الإِنْسِ يُوحِيها إِلَيْهِمْ إِخْوَانُهُمُ الشَّياطِينُ مِنَ الجِنْ لِيَرُدُوهُمْ ، ولِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ".

75 ـ وقَالَ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي فَي هذا اليَوْمِ ، قَالَ: خَلَقْتُ عِبَادِي لِيَعْبُدُونِي ، فَأَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ ، فَأَغْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ ، وأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي ما لَمْ أُنزَلْ بِهِ سُلْطَاناً ، وحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما حَلَّلْتُ لَهُمْ».

70 ـ وقالَ عَبْدُ اللهِ بنُ دِينَارِ: كنتُ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَرَ فَاسْتَسْقَىٰ فَأْتِيَ بِلَبَنِ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ قُلْتُ: إِنَّكَ صَائِمٌ فَقَالَ: أَرَادَ اللهُ أَنْ يَسْقِيَنِي فَمَنعْتَنِي. وكانَ عُمَرُ وابنُ مَسْعُودٍ وأُبَيُّ بِنُ كَعْبٍ جالِسِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ: سَبَقَ الشَّقَاءُ لِلشَّقِيِّ وشَقِيَ في بَطْنِ أُمِّهِ ، فَقَالَ أُبَيِّ: إِنَّهُ لِيسَ كَذِلكَ ، ولكِنَّهُمْ شُقُوا وسُعِدُوا بأَعْمالِهِمْ الَّتِي عَلَيْها كُولكَ ، ولكِنَّهُمْ شُقُوا وسُعِدُوا بأَعْمالِهِمْ الَّتِي عَلَيْها حُمِدُوا وَذُمُّوا. قَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ سَبَقَتْ رَحْمَةُ اللهِ غَضَبَهُ ، ولَولا ذَلِكَ لَهَلَكُوا.

77 ـ وقَالَ ﷺ: "صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لا تَنَالُهُمْ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ لَعَنَهُمُ اللهُ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيّاً قَبْلي "قِيلَ: فَمَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "القَدَرِيَّةُ والمُرْجِئَةُ "قِيلَ: فَمَنِ المُرْجِئَةُ؟ قَالَ: "الَّذِينَ يَقُولُونَ الإِيمانُ قَوْلٌ بِلاَ عَمَلٍ ، والقَدَرِيَّةُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بالمَعَاصي ويَقُولُونَ هِي عَمَلٍ ، والقَدَرِيَّةُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بالمَعَاصي ويَقُولُونَ هِي مِنَ اللهِ إِجْبارٌ ، أَمَا ولَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنا ولا عَصَيْنَا ».

٦٧ ـ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في شَيءٍ سُئِلَ

عَنْهُ: أَقُولُ بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُنْ صَوَاباً فَمِنَ اللهِ ، وإِنْ يَكُنْ خَطأً فَمِنِّي ومِنَ الشَّيْطَانِ.

٦٨ ـ قَالَ: وكانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ ويَعْدِلُ
 ويَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذا فِعْلي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ
 ولاَ أَمْلِكُ».

79 ـ قَالَ جَابِرُ: سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَنِ القُرآنِ أَيَزْدَادُ فيهِ أَو يَنْقُصُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَعَنَ اللهُ الزَّائِدَ في كِتَابِ اللهِ عَالَ: "ومَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ فَقَدْ كَفَرَ بِالقُرآنِ أَجْمَعَ».

٧٠ ـ قَالَ: وقَالَ عُقْبَةُ بنُ عامرِ الجُهَنِيُّ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَقْبَةُ بنُ عامرِ الجُهَنِيُّ: صَلَاةَ الغَدَاةِ فَقَراً بالمُعَوِّذَتَيْنِ ، فقَالَ: "يا عُقْبَةُ ، إِنَّ هَاتَيْنِ أَفْضَلُ سُورةٍ في القُرْآنِ ، والزَّبُورِ ، والإَنْجِيلِ ، والتَّوْرَاةِ » وقَدْ قَالَ قَوْمُ (١٠ : إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنَ القُرآنِ فَقَدْ كَذَبُوا ، وأَثِمُوا.

<sup>(</sup>١) قوله: وقد قال قوم... إلخ ، هذا من كلام عقبة ، وليس من الحديث.

٧١ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ولَوْ أَنَّ أَحَداً زَادَ فيهِ أَوْ نَقَصَ مِنْهُ
 كانَ عِنْدَ الأُمَّةِ كافِراً.

والقُرْآنُ عَلَىٰ ما جَاءَ بِهِ النّبِيُّ عَلَىٰ لَمْ يُزَدْ فيهِ ، ولَمْ يُنْفَصْ مِنْهُ ، وإنَّ اللهَ أَحَاطَهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: ﴿ وَإِنَّهُ لِيَنْفَصْ مِنْهُ ، وإنَّ اللهَ أَحَاطَهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: ﴿ وَإِنَّهُ لَكُنَابُ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَنْ يَنْ يَلْ مُكَنَ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ أَوْ بِشَبِهِهِ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ والعزيزُ: الذي عَزَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ أَوْ بِشَبِهِهِ أَوْ بِشَبِهِهِ أَوْ بِشَبِهِهِ أَوْ بِشَيءٍ في مَعْنَاهُ ، ولَمْ يَكُنِ اللهُ لِيمَكِّنَ أَحَداً مِنْ أَنْ يَزِيدَ فيهِ أَوْ يُنْقِصَ مِنْهُ ، وَهُو كَلَامُهُ وحُجَّتُهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ، وإمَامُ فيهِ أَوْ يُنْقِصَ مِنْهُ ، وَهُو كَلَامُهُ وحُجَّتُهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ، وإمَامُ عِبَادِهِ الذي يَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ، لو نَقَصَ مِنه شيءٌ أو زيد فيهِ لَتَبَيَّنَ ذَلكَ في تَأْلِيفِهِ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِعْدَا اللهَ يَشْعِيدُ أَوْ زيد فيهِ لَتَبَيَّنَ ذَلكَ في تَأْلِيفِهِ حَتَّى يُعْلَمَ أَنّهُ لَيْسَ بِقُرَآنٍ ؟ لأَنَّ الخَلْقَ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ تَأْلِيفِهِ ، وَوَضْعِهِ أَبِداً.

### باب (٤) في عَذَابِ القَبْرِ والشُّهَدَاءِ وَولايةِ قُرَيْش وَالطَّاعَةِ للأَمِيرِ

٧٢ ـ قالَ جابرُ بنُ زَيْدٍ: سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَذَابِ القَبْرِ مَلَكَيْنِ يُقَالُ لَهُمَا القَبْرِ مَلَكِيْنِ يُقَالُ لَهُمَا

مُنْكَرٌ ونَكِيرٌ، يَأْتِيَانِ كُلَّ إِنْسانٍ في قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يَمْتَحِنَانِهِ، ثُمَّ يُحَاكِمَانِهِ».

٧٣ \_ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (1): «لَوْ نَجَا مِنْ عَذَابِ القَبْرِ أَحَدٌ لَنَجَا مِنْهُ سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ ، وَلَقَدْ ضَغَطَهُ القَبْرُ ضَغْطَةُ اخْتَلَفَتْ فيهِ (٢) أَضْلاَعُهُ ».

٧٤ ـ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الشَّهِيدُ يُغْفَرُ لَهُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهِ ، ويُجَارُ مِنْ عَذَابِ الفَّبْرِ».

٧٥ \_ وقَالَ ﷺ: «مَنْ مَاتَ يَوْمَ الجُمُعةِ ، أُجِيرَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ».

٧٦ ـ وقَالَ عَلِيْهُ: ﴿إِنْ لَمْ يَكُنِ الشُّهَدَاءُ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا مَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: قال ابن عباس قال النبي . . . . إلخ ، هكذا وقع في نسخة مرفوعاً ، وهو في غالب النسخ موقوف على ابن عباس ، وعلى أي حال فَحُكْمُه حكمُ الرفع .

<sup>(</sup>٢) خ: فيها ، وفي أخرى: منه ، وفي أخرىٰ: منها.

قُتِلَ بِالسَّيْفِ فَهُمْ إِذاً قَليلٌ اللهُ ثُمَّ قَالَ عَلَيْ اللهِ القَتِيلُ شَهِيدٌ . . . اللهُ وَذَكَرَ الحَدِيثَ (١) .

٧٧ \_ قَالَ جَابِرُ بِنُ زَيْدٍ: سُئِلَ ابِنُ عَبَّاسِ عَنْ فَضْلِ قُرَيْشٍ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَكَالَا: «اللَّهُمَّ كَمَا أَذَقْتَ أَوَّلَ قُرَيْشٍ نَكَالًا ، فَأَذِقْ آخِرَهُمْ نَوَالًا».

٧٨ ـ وقَالَ عِلَيْ : «لَنْ يَزَالَ هذا الأَمْرُ في قُرَيْشِ ما لَمْ
 يُحْدِثُوا أَحْدَاثاً ، ثُمَّ يُزِيحُهُ اللهُ عَنْهُمْ ، ويَلْحَاهُمْ كَمَا يُلْحَىٰ
 هذا القَضِيبُ» لِقَضِيبِ كَانَ في يَدِهِ .

٧٩ ـ وقَالَ ﷺ: "إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مَجْدُوعُ اللهِ".
 الأَنْفِ ، فَاسْمَعُوا ، وأَطِيعُوا ما أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ".

٨٠ وقَالَ ﷺ: «يا فَاطِمَةَ بنتَ مُحَمَّدٍ ويا صَفِيَّةُ عَمَّةً مُحَمَّدٍ اللهِ عَالَى اللهِ مُحَمَّدٍ اللهِ النهُ اللهِ فَإنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللهِ مُحَمَّدٍ اللهِ فَإذًا قَالَ ﷺ هذا لابنتهِ وعَمَّتِهِ ، فَكَيْفَ يَطْمَعُ مَنْ

 <sup>(</sup>١) قوله: وذكر الحديث إشارة إلى تقدُّمه في: عدة الشهداء ، من:
 كتاب الجهاد.

سِوَاهُمَا أَنْ يُغْفَرَ لَهُ ، وهُوَ مُقِيمٌ على الفُجُورِ غَيْرُ تائِبٍ منه ؟!.

# باب (٥) السُّنَّة في التَّعظيمِ للهِ عَزَّ وَجَلَّ فيما رُوِيَ<sup>(١)</sup>عَنِ النَّبِيِّ وعَنْ أَصْحَابِهِ والتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ

٨١ ـ قَالَ جابرٌ عَنِ ابنِ عَباسٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عامِرِ ابنِ رَبيعةَ يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ ، جاءَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ ، أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شيءٍ رَبُّكَ أَمِنْ ذَهَبٍ أَوْ مِنْ فَضَّةٍ أَوْ مِنْ تَحديدٍ ، وهُوَ يَقُولُ<sup>(٢)</sup>: «سُبْحَانَ اللهِ» إِذْ جاءَتْ رَعْدَةٌ وبَرْقَةٌ ، فَأَرْعَدَتْ ، وأَبْرَقَتْ ، ثُمَّ اللهِ» إِذْ جاءَتْ رَعْدَةٌ وبَرْقَةٌ ، فَأَرْعَدَتْ ، وأَبْرَقَتْ ، ثُمَّ جاءَتْ صاعِقَةٌ حتَى وَقَعَتْ عَلَىٰ (٣) رَأْسِهِ ، فَوَقَعَ مَيِّتاً ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهِا مَن يَشَاءُ وَهُمَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمَ

<sup>(</sup>١) خ: ممايروي.

<sup>(</sup>٢) خ: والنبي يقول.

<sup>(</sup>٣) خ: بحذاء.

يُجَدِدُلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴾ بِمَعْنَىٰ: العِقَابِ(١).

٨٢ ـ قَالَ جابرُ بنُ زَيْدٍ: عَنْ سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَتِ اليَّهُودُ رَسُولَ اللهِ عَنْ صَغَةِ اللهِ ، عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَتِ اليَّهُودُ رَسُولَ اللهِ عَنْ صَغَةِ اللهِ ، وَنَزَلَ عَلَيْهِ فَسَكَتَ قليلاً رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ عَذَابُهُ ، ونَزَلَ عَلَيْهِمْ عَذَابُهُ ، ونَزَلَ عَلَيْهِمْ عَذَابُهُ ، ونَزَلَ عَلَيْهِم فَسَكَتَ قليلاً رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ عَذَابُهُ ، ونَزَلَ عَلَيْهِمْ عَذَابُهُ ، ونَزَلَ عَلَيْهِم فِسُورةِ الإِخْلَاصِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّعْدِمِ ﴿ قُلُهُ وَ ٱللَّهُ أَكَدُ اللهِ إلى آخِرِها.

٨٣ ـ وقَالَ ﷺ: «تَفَكَّرُوا في الخَلْقِ ، ولا تَتَفكَّرُوا في الخَلْقِ ، ولا تَتَفكَّرُوا في الخَالِقِ ، فَإِنَّهُ لا يُدْرَكُ إِلاَّ بِتَصْدِيقِهِ».

٨٤ ـ قَالَ الرَّبِيعُ: أَخْبَرَنَا بِشْرٌ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عُلَيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي عَقِيلٍ عَنْ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ وَاوُدَ بِنِ أَبِي عَقْدِلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها فَقَالَتْ: «ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىٰ اللهِ الفِرْيَةَ؛ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّداً رَأَىٰ رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىٰ اللهِ الفِرْيَةَ» قَالَ: وكُنْتُ مُحَمَّداً رَأَىٰ رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىٰ اللهِ الفِرْيَةَ» قَالَ: وكُنْتُ مُحَمَّداً رَأَىٰ رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىٰ اللهِ الفِرْيَةَ» قَالَ: وكُنْتُ مُحَمَّداً رَأَىٰ رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىٰ اللهِ الفِرْيَةَ» قَالَ: وكُنْتُ مُحْمَّداً رَأَىٰ رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىٰ اللهِ الفِرْيَةَ وَلَا اللهِ الفَوْرِيَةَ وَلَا اللهِ اللهِ الْفِرْيَةَ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِنَةُ اللهُ اللهِ الفَوْرِيَةَ اللهُ اللهِ الفَوْرِيَةَ اللهِ اللهِ اللهِ الفَوْرِيَةَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱) قوله: بمعنى العقاب ، وفي نسخة: يعني شديد العقاب ، وفي أخرى يعني العذاب.

مُتَّكِئاً فَجَلَسْتُ وقُلْتُ: يا أُمَّ المُؤْمِنِينَ انْظُرى والا تَعْجَلِي، أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿ وَلَقَدَّ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ \_ ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفْقِ ٱلْمُبِينِ ﴾ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّا أَوَّلُ هذه الأُمَّةِ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذلكَ ، فَقَالَ: «ذَلكَ جِبْريلُ عَلَيهِ السَّلامُ ، ولَمْ أَرَهُ في صُورَتِهِ التي خُلِقَ عَلَيْها إلاَّ مَرَّتَيْن رَأَيْتُهُ قَدْ هَبَطَ مِنَ السَّمَاءِ فَسَدَّ جِسْمُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ» أَلَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِ تعالَى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدِّرِكُ ٱلْأَبْصَٰذُّ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ قَالَ مَسْروقٌ: تَفْسِيرُ هذه الآيةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ ما رَوَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ يَشُولُ: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيَ ﴾ ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيَّ ﴾ ثُمَّ عَادَ الحَدِيثُ إلى ابن عُلَيَّةَ فَقَالَ: قَالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْها: «ومَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّداً ﷺ لَمْ يُبَلِّغُ ما أُنْزِلَ إِليهِ مِنْ رَبِّهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىٰ اللهِ الفِرْيَةَ لأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبَكُّ وَإِن لَّمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمْ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ وَمَنْ زَعَمَ أَنَ مُحَمَّداً يَعْلَمُ ما في غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىٰ اللهِ الفِرْيَةَ لأنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ قُل لَّا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيَبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشَّعُونَ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيَبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشَّعُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾.

٥٨ - وأَخْبَرَنَا أَبُو رَبِيعةَ زَيْدُ بنُ عَوْفٍ العامِرِيُّ البَصْرِيُّ البَصْرِيُّ البَصْرِيُّ البَنانِيِّ عَنْ أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَنْ ثابتٍ البُنَانِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهَ النَّهِ عَنْ المَدِينةِ كَبَرَ النَّاسُ وَرَفَعُوا اللهِ عَنْهَ فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ المَدِينةِ كَبَرَ النَّاسُ وَرَفَعُوا اللهِ عَنْهَمْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنَى اللهُ اللهُ النَّاسُ إِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصْوَاتَهُمْ ، فَقَالَ النَّبِي عَنَى اللهُ اللهُ النَّاسُ إِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصْمَ ولا غَائِباً ، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ بَيْنَكُمْ وبَيْنَ أَعْنَاقِ رِكَابِكُمْ ».

ثُمَّ قَالَ ﷺ: "يا أَبا مُوسَىٰ هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ "قَالَ: قُلْتُ: وما هُوَ يا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ "قَالَ جَابِرٌ: ومَعْنَىٰ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَنَا "أَنَّ اللهَ النَّبِيِ عَلَيْهِ عِنْدَنَا اللهَ الذِي تَدْعُونَهُ بَيْنَكُمْ وبينَ أَعْنَاقِ رِكَابِكُمْ " وذلكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا

كَانُوْأَ ﴾ وقَالَ (١): ﴿ وَخَنُ أَفَرَ اللَّهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ والتَّشْبِيهُ والتَّشْبِيهُ والتَّشْبِيهُ والتَّشْبِيهُ والتَّشْبِيهُ والتَّشْبِيهُ والتَّشْبِيهُ والتَّمْونِ لا يَكُونُ إلا يَكُونُ إلاّ لِمَخْلُوقٍ ؛ لأَنَّ المَخْلُوقَ إذا قَرُ المَنْ مَوْضِع تَبَاعَدَ عَنْ غَيْرِهِ ، وإذا كانَ في مَكَانٍ عُدِمَ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لأَنَّ التَّحْدِيدَ يَسْتَوْجِبُ الزَّوَالَ والانْتِقَالَ ، واللهُ تعالَىٰ عَزَّ عَنْ ذَلِكَ .

## باب (٦) عَلِّمْنِي مِنْ غَرَائِبِ الْعِلْم

٨٦ - الرَّبِيعُ بنُ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِ فَقَالَ: عَلَّمْنِي مِنْ غَرَائِبِ العِلْمِ. قَالَ: «وما صَنَعْتَ في رَأْسِ العِلْمِ حَتَّى تَسْأَلَ عَنْ غَرَائِبِه؟ قَالَ: وما رَأْسُ العِلْمِ؟ قَالَ: هَمْ رَفَةُ اللهِ حَقَّ مَعْرِفَتهِ؟ قَالَ: وما مَعْرِفَةُ اللهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ؟ قَالَ: قَالَ: هَا مَعْرِفَةُ اللهِ حَقَّ مَعْرِفَتهِ وَقَالَ: قَالَ: هَا مَعْرِفَةُ اللهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ؟ قَالَ: قَالَ: هَا مَعْرِفَةُ اللهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وَقَالَ قَالَ: هَا مَعْرِفَةُ اللهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وَقَالَ أَوْلًا آخِراً ، لا كُفْقَ لَهُ ، فَذلكَ مَعْرِفَةُ اللهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وقَالَ أَوْلًا آخِراً ، لا كُفْقَ لَهُ ، فَذلكَ مَعْرِفَةُ اللهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وقَالَ وَلا بِالأَشْبَاهِ ، وإِنَّا اللهُ لا يُعْرَفُ بِالأَمْثَالِ ولا بِالأَشْبَاهِ ، وإِنَّمَا يُعْرَفُ بِالأَمْثَالِ ولا بِالأَشْبَاهِ ، وإِنَّمَا يُعْرَفُ

<sup>(</sup>١) خ: قال.

بالدَّلَائِلِ والأَعْلَامِ الشَّاهِدَةِ عَلَىٰ رُبُوبِيَّتِهِ النَّافِيَةِ عَنْهُ آثَارَ صَنْعَتِهِ»(١).

#### باب (٧) النَّهْيُ عَن الفِكْرَة في اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

٨٧ ـ قَالَ جابرُ بنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنا(٢) رَجُلٌ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الكُوفَةِ يُكْنَىٰ أَبَا أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ خَرَجَ عَلَىٰ قَوْمٍ (٣) ، وَهُمْ يَتَذَاكَرُونَ ، فَلَمَّا رَأَوُوا النَّبِيَ عَيَّ مَتَ سَكَتُوا فَقَالَ: «ما كُنْتُمْ تَقُولُونَ؟» قالُوا: نَتذَاكَرُ (٤) في الشَّمْسِ وفي مَجْرَاها ، قَلُوا: «كَذَلِكُمْ فَافْعَلُوا تَفَكَّرُوا في الخَلْقِ ، ولا تَتَفَكَرُوا في الخَالِقِ» وزَادَ فيهِ الحَسَنُ: «إِنَّ اللهَ لا تَنَالُهُ الفِكْرَةُ».

٨٨ ـ قَالَ: وأَخْبَرَني مُحَمَّدُ بنُ يَعْلَىٰ عَنْ سُلَيْمَانَ
 العَامِرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

<sup>(</sup>١) قوله: النافية عنه آثار صنعته ، أي: هذه الدلائل تشهدُ أنه سبحانه وتعالىٰ لا تؤثر فيه الأشياء.

<sup>(</sup>٢) خ: حدثني.

<sup>(</sup>٣) خ: أصحابه.

<sup>(</sup>٤) خ: نتفكر.

لا تَتَفَكَّرُوا في اللهِ ، ولكِنْ تفكَّرُوا في خَلْقِهِ ، فَإِنَّهُ لا يُعْرَفُ بِالأَشْبَاهِ والأَمْثَالِ ، ولكنْ بِتَصْدِيقِهِ.

٨٩ ـ قَالَ: وأَخْبَرَنا جُويْبِرٌ عَنِ الضَّحَاكِ أَنَّ ابنَ عَبَاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَتَفَكَّرُوا في الله؛ فَإِنَّ التَّفَكُر في خَلْقِهِ شَاغِلٌ ، فَإِنَّهُ لا تُدْرِكُهُ فِكْرَةُ مُتَفَكِّرٍ إِلاَّ بِتَصْدِيقِهِ» في خَلْقِهِ شَاغِلٌ ، فَإِنَّهُ لا تُدْرِكُهُ فِكْرَةُ مُتَفَكِّرٍ إِلاَّ بِتَصْدِيقِهِ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَقْوَاماً (١) مِنَ الأُممِ السَّالِفَةِ أَتَوْا ثُمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُمْ انتِظارَ أَمْرِ اللهِ ، فَنزَلَتْ عَنْهُمْ انتِظارَ أَمْرِ اللهِ ، فَنزَلَتْ عَلْهِمْ صاعِقةٌ ، فَأَحْرَقَتْهُمْ ».

# باب (٨) الشِّرْكُ أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ

٩٠ قَالَ: وأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ الشَّرْكُ فِيهِ عَنِ النَّاسِ زَمَانٌ الشَّرْكُ فِيهِ أَخْفَىٰ مِنْ ذَرَّةٍ سَوْدَاءَ عَلَىٰ صَخْرةٍ سَوْدَاءً (٢) فِي لَيْلةٍ ظَلْمَاءَ».

<sup>(</sup>١) خ: قوماً.

<sup>(</sup>٢) صماء.

91 \_ قَالَ جابرُ بنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ مالِكٍ أَنَّ رَبْعٍ إلى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «يُوشِكُ الشِّرْكُ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ رَبْعٍ إلى رَبْعٍ وَمِنْ قَبِيلَةٍ إلى قَبِيلَةٍ» قِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ ، ومَا ذلكَ الشَّرْكُ؟ قالَ: «قَوْمٌ يَأْتُونَ بَعْدَكُمْ ، يَحُدُّونَ اللهَ حَدّاً بالصَّفَةِ».

97 \_ قَالَ: وحَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ النَّوْمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابِنِ مَسْعُودِ ('' قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِلدًا وَهُو خَلَقَكَ، واللهُ العَدْلُ».

٩٣ ـ قَالَ: وأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةَ عَنْ مُجَالِدِ بنِ سَعيدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَتِ اليَهُودُ للنَّبِيِّ عَنْ اللهِ قَالَ: قَالَ: «بأَيِّ للنَّبِيِّ عَنْ عَالَ: «بأَيِّ للنَّبِيِّ عَنْ عَلْمُ نَبِيُّكُمْ عَدَدَ خَزَنَةِ شَيءٍ ٤؟ قَالُوا: سَأَلَتْهُمُ اليَهُودُ هَلْ يَعْلَمُ نَبِيُّكُمْ عَدَدَ خَزَنَةِ

 <sup>(</sup>١) قوله: عن ابن مسعود ، في نسخة عن أبي مسعود ، والأولئ أكثر ، وأبو وائل يروي عن هذا وهذا ، واسم أبي وائل : شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ، كان من سادة التابعين .

النَّارِ ؟ قَالُوا: لا نَدْرِي حَتَّى نَسْأَلَ نَبِيَّنا ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «نِعْمَ ما فَعَلُوا قَوْمٌ يَسْأَلُونَ (١) عَمَّا لا يَدْرُون فَقَالُوا: لا نَدْري حَتَّى نَسْأَلَ نَبِيَّنا» ثُمَّ قَالَ ﷺ: «يا أَعْدَاءَ اللهِ ولكنْ تَسْأَلُونَ (٢) نَبِيَّكُمْ أَنْ يُرِيكُمُ (٣) اللهَ جَهْرةً» فَأَنْبأَهُمْ إِذْ سَأَلُوهُ أَنْ يُرِيكُمُ (٣) اللهَ جَهْرةً» فَأَنْبأَهُمْ إِذْ سَأَلُوهُ أَنْ يُجَاهِرُوا اللهَ أَنَّ اللهَ لا يُرَىٰ جَهْرَةً.

92 - قَالَ الرَّبِعُ: وبَلَغَنَا عَنْ أَبَانَ بِنِ عَيَاشٍ عَنْ أَنَسِ ابِنِ مالِكٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ وَيَلِيُ عَلَىٰ قَوْمٍ جُلُوسٍ فَقَالَ: «ما أَجْلَسَكُمْ ؟ » فَقَالُ وا: نَتَفَكَّرُ فِي اللهِ. فَقَالَ وَلَيْ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) خ: سئلوا.

<sup>(</sup>٢) ساءلوا نبيهم.

<sup>(</sup>٣) خ: يريهم.

وَجَناحٌ بالمَغْرِبِ، وقَدْ خَرَقَتْ رِجْلاَهُ الأَرَضِينَ<sup>(١)</sup> السُّفْلَىٰ وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ السَّابِعةِ».

# باب (٩) ما رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طالبِ: «في التَّعْظِيمِ للهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفْيِ التَّشْبِيهِ لَهُ سُبْحَانَهُ عَن الأَشْبَاهِ»

90 ـ قالَ الرَّبِيعُ: بَلَغَني عَنْ أَبِي مَسْعُودِ بنِ عُثْمَانَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَدَنِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالَبٍ يَقُولُ في تَمْجِيدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: الحَيُّ الْقَائِمُ الوَاحِدُ الدَّائِمُ ، فَكَّاكُ المقادِمِ ، ورَزَّاقُ البَهَائِمِ ، القَائِمُ بِغَيْرِ عَليةٍ ، الخَالِقُ بِغَيْرِ كُلْفَةٍ ، القَائِمُ بِغَيْرِ عَليةٍ ، الخَالِقُ بِغَيْرِ كُلْفَةٍ ، فَا اللَّائِمُ بِغَيْرِ عَليةٍ ، الخَالِقُ بِغَيْرِ كُلْفَةٍ ، فَا الْعَبَادِ بِهِ الَّذِي بِالحُدُودِ لا يَصِفُهُ ، ولا بِمَا يُوجِدُ فَي الخَلْقِ يَتَوَهَمُهُ ، لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ، وهُو يُدْرِكُ الأَبْصَارُ ، وهُو يُدْرِكُ

<sup>(</sup>١) قوله: الأرضين ، وفي نسخة: الأرض ، وفي أخرى: قد خرجت رجلاه من الأرض السفلي.

## باب (١٠) خُطْبَة عَلِيٍّ

٩٦ ـ قَالَ الرَّبِيعُ: وأَخْبَرَنا أَبَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ إِسْمَاعِيلَ عَن الحارِثِ الهَمْدَانِيِّ قَالَ: بَلَغَ عَلِيّاً أَنَّ قَوْماً مِنْ أَهْل عَسْكَرِهِ شَبَّهُوا اللهَ ، وأَفْرَطُوا ، قَالَ: فَخَطَبَ عَلِيٌّ النَّـاسَ ، فَحَمِدَ اللهَ ، وأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: يا أَيُّها النَّاسُ اتَّقُوا هَـذه المَارقَةُ(١). فَقَالُوا: يا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ ، ومَا المَارِقَةُ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ اللهَ بِأَنْفُسِهِمْ. فَقَالُوا: وكَيْفَ يُشَبِّهُونَ اللهَ بِأَنْفُسِهِمْ؟ قالَ: يُضَاهِئُونَ بِذَلكَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ؛ إِذْ قَالُوا خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ ، سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ، بَلْ هُوَ اللهُ الوَاحِدُ ، الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ ، استَخْلُصَ الـوَحْـدَانِيَّـةَ والْجَبَـرُوتَ ، وأَمْضَـيْ المَشيئـةَ والإرَادَةَ والقُدْرَةَ والعِلْمَ بِمَا هُوَ كائِنٌ لا مُنَازِعَ لَهُ في

<sup>(</sup>١) قوله: المارقة، وفي نسخة: الفارقة، وكذلك في قوله: وما المارقة، وفي نسخة: الفارقة.

شَيٍّ ، ولا كُفْؤَ له يُعَادِلُهُ ، ولا ضدَّ لَهُ يُنَازِعُهُ ، ولا سَمِيَّ لَهُ يُشْبِهُهُ ، ولا مِثْلَ له يُشَاكِلُهُ ، ولا تَبْدُو لَهُ الأُمُورُ ، ولا تَجْرِي عَلَيْهِ الأَحْوَالُ ، ولا تَنْزِلُ بِهِ الأَحْدَاثُ ، وَهُوَ يُجْرِي الأَحْوَالَ ، ويُنْزِلُ الأَحْدَاثَ عَلَىٰ المَخْلُوقينَ ، لا يَبْلُغُ الوَاصِفُونَ كُنْهَ حَقيقَتِهِ (١) ، ولا يَخْطُرُ عَلَىٰ القُلُوب مَبْلَغُ جَبَرُوتِهِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ في الخَلْق شَبِيهٌ ، ولا لَهُ في الأَشْيَاءِ نَظِيرٌ ، لا تُدْرِكُهُ العُلَمَاءُ بِأَلْبَابِهِا ، ولا أَهْلُ التَّفْكِيرِ (٢) بِتَدْبِيرِها وتَفْكِيرِها إِلاَّ بالتَّحْقيق إِيْمَاناً بِالغَيْب؛ لأنَّهُ لا يُوصَفُ بِشَيءٍ مِنْ صِفَاتِ المَخْلُوقِينَ ، وهُوَ الوَاحِدُ الذي لا كُفْؤَ لَهُ ﴿ وَأَتَ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ، هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾.

# باب (١١) قِصَّة اليَهُودِيِّ مَعَ عَلِيٍّ بنِ أبي طالِبِ

٩٧ \_ قَالَ: وأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ يَحْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَـنَا

<sup>(</sup>١) خ: عظمته.

<sup>(</sup>٢) خ: التفكر.

سُفْيَانُ (١) عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: جَاءَ يَهُودِيُّ إِلَى عَلِيًّ بِنِ أَبِي طَالَبٍ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّما يُقَالُ طَالَبٍ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّما يُقَالُ مَتَى كَانَ رَبُنا؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّما يُقَالُ مَتَى كَانَ لِشَيءٍ لَمْ يَكُنْ فَكَانَ ، وهُوَ كَائِنٌ بِلاَ كَيْنُونَةٍ ، كَائِنٌ بِلا كَيْفُونَةٍ ، وَلَمْ يَزَلْ بِلاَ كَيْفٍ ، لَيْسَ له قَبْلٌ وهُو قَبْلَ كَائِنٌ بِلا عَلِيةٍ ، ولا مُنْتَهَى عَايةٍ تَنْتَهي إلَيْهَا عَايتُهُ ، القَبْلِ بِلا عَايةٍ ، ولا مُنْتَهَى عَايةٍ تَنْتَهي إلَيْهَا عَايتُهُ ، الْقَطَعَتِ الغاياتُ عِنْدَهُ ، وهُو غَايةُ الغَاياتِ .

#### باب (١٢) قِصَّة القَصَّابِ مَعَ عَلِيِّ بنِ أبي طالبٍ

٩٨ ـ أَخْبَرَنَا أبو قُبَيْصَةَ عَنْ عَبْدِ الغَفَّارِ الوَاسِطِيِّ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَلِيَّ بنَ أبي طالبٍ مَرَّ بِقَصَّابٍ يَقُولُ: لا وَالَّذِي احْتَجَبَ بِسَبْعِ سَمَواتٍ لا أَزِيدُكَ شيئاً ، قَالَ: فَضَرَبَ عَلِيُّ احْتَجَبَ بِسَبْعِ سَمَواتٍ لا أَزِيدُكَ شيئاً ، قَالَ: فَضَرَبَ عَلِيُّ بِيدِهِ عَلَىٰ كَتِفِهِ ، فَقَالَ: يَا لَحَامُ إِنَّ اللهَ لا يَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِهِ ، ولكن (٢) حَجَبَ خَلْقَهُ عَنْهُ. فَقَالَ: أَكُفِّرُ عَنْ خَلْقِهِ ، ولكن (٢) حَجَبَ خَلْقَهُ عَنْهُ. فَقَالَ: أَكُفِّرُ عَنْ يَمِيْنِي . فَقَالَ: لا اللهَ الله (٣) .

<sup>(</sup>١) خ: سنان.

<sup>(</sup>٢) خ: ولكنه.

 <sup>(</sup>٣) قُوله: إنما حلفت بغير الله ، هذا منه اعتبارٌ بظاهر اللفظ إنكاراً لما=

#### باب (١٣) ما رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ في التَّعْظِيم للهِ عَزَّ وَجَلَّ والتَّنْزِيهِ لَهُ سُبْحَانَهُ

99 - أَخْبَرَنَا أَبُو قُبَيْصَةَ عَنْ عُمَيْرٍ وعَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَعْلَىٰ عَنْ جُويْرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَجْدَةَ الحَرُورِيَّ عَنْ جُويْرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَجْدَةَ الحَرُورِيَّ أَتَاهُ فَقَالَ: يا بْنَ عَبَّاسٍ ، كَيْفَ مَعْرِفَتُكَ بِرَبِّكَ ، فَإِنَّ مَنْ قَبْلَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا؟ فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ : أَعْرِفُهُ بِمَا عَرَّفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ ، وأَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ ، وأَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ ، وأَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ ، وأَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ غَيْرِ رَقْ يَهُ مِنْ عَيْرِ مَنْ يَتُومَ مَ يَعْدِهِ ، ولا يُعَلَى ما بالنَّاسِ ، ولا يَتَوَهَّمُ دَيْمُومِيَّتَهُ أَنَّ ، ولا يُمَثَلُ بِخَلْقِهِ ، ولا يَجُورُ في ولا يَتَوهَمُ مَ دَيْمُومِيَّتَهُ أَنَّ ، ولا يُمَثَلُ بِخَلْقِهِ ، ولا يَجُورُ في قَضِيَّتِهِ ، فَالخَلْقُ إِلَى ما عَلِمَ مُنْقَادُونَ ، وعَلَىٰ ما سُطِّرَ في المَعْرَفِي مِنَ كِتَابِهِ مَاضُونَ ، لا يَعْمَلُونَ بِخِلَافِ ما مِنْهُمْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا مَنْ مِنْ كِتَابِهِ مَاضُونَ ، لا يَعْمَلُونَ بِخِلَافِ ما مِنْهُمْ السَّعْرَ في مِن كِتَابِهِ مَاضُونَ ، لا يَعْمَلُونَ بِخِلَافِ ما مِنْهُمْ

سمع وتغليظاً على القائل ، وإلا فإنَّ الحالف إنما قصد الحلف
 بالله عز وجل ، وإن أخطأ في وصفه ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) خ: شبه.

<sup>(</sup>٢) خ: تتوهم ديمومته.

عَلِمَ ولا إِلَى غَيْرِهِ يُرَدُّونَ ، وهُوَ قَرِيبٌ غَيْرُ مُلْتَزِقٍ ، بَعِيدٌ غَيْرُ مُلْتَزِقٍ ، بَعِيدٌ غَيْرُ مُنْفَصِلٍ ، يُحَقَّقُ ولا يُمَثَّلُ ، يُوَحَّدُ ولا يُبَعَّضُ ، يُعْرَفُ بِالآياتِ ، ويَثْبُتُ بِالعَلَاماتِ . قالَ: فَقَامَ نَجْدَةُ مُفْحَماً مَخْصُوماً مُتَعَجِّباً بِما جاءَ بِهِ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

## باب (١٤) قِصَّة نافِع بنِ الأَزْرَقِ مَعَ ابنِ عَبَّاس

١٠٠ ـ قَالَ الرَّبِيعُ: وأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الكُوفِئُ عَنْ أبي بَكْرٍ الهُذَلِيِّ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَمَّا رَأَىٰ ابنُ الأَزْرَقِ أَنَّهُ لا يَسْأَلُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيءٍ إلَّا أَجَابَ فِيهِ ، قَالَ: مَا أَجْرَأَكَ يَابُنَ عَبَّاسٍ! قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَابِنَ الأَزْرَقِ؟ قَالَ: أَرَاكَ لا تُسْأَلُ عَنْ شيءٍ إِلاَّ أَجَبْتَ فيهِ. قَالَ: وَيْلَكَ هُوَ عِلْمٌ عِنْدِي أَخْبِرْني عَمَّنْ كَتَمَ عِلْماً عِنْدَهُ ، ورَجُلٌ تَكَلَّمَ بما لا يَعْلَمُ قَالَ: أَفَكُلُ مَا تَقُولُه به تَعْلَمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ أُوْتِينَا الحِكْمَةَ. قَالَ نافِعٌ: أَسْأَلُكَ عَن الَّذِي تَعْبُدُهُ كيفَ هُو؟ فَسَكَتَ عَنْهُ ابنُ عَبَّاسٍ استِعْظَاماً لِمَا قَالَ ، ثُمَّ قَالَ له: أُخْبِرُكَ أن اللهَ هُوَ الوَاحِدُ بِغَيْرِ تَشْبِيهٍ ، والوَاجِدُ بِغَيْرِ تَفْكِيرٍ ، والخالِقُ بِغَيْرِ تَكْييفٍ ، والعالِمُ بِغَيْرِ مِثَالٍ ، المَوْصُوفُ بِغَيْرِ تَشْبِيهٍ ، الدَّائِمُ بِغَيْرِ غَايةٍ ، المَعْرُوفُ بِغَيْرِ تَحْديدٍ ، البائِنُ بِغَيْرِ نَظِيرٍ ، عَزِيزٌ قَدِيرٌ لَمْ يَزَلُ ولا يَزَالُ ، وَجِلَتِ القُلُوبُ لِمَهَابَتِهِ ، وذَلَّتِ الأَرْبَابُ لِعِزَّتِهِ ، وَخَضَعَتِ الرِّقَابُ لِقُدْرَتِهِ ، لا يَخْطُرُ عَلَىٰ القُلُوبِ مَبْلَغُ كُنْهِ وَخَضَعَتِ الرِّقَابُ لِقُدْرَتِهِ ، لا يَخْطُرُ عَلَىٰ القُلُوبِ مَبْلَغُ كُنْهِ عَظَمَتِهِ ، ولا تَنْعَقِدُ القُلُوبُ عَلَىٰ ضَمِيرٍ يَبْلُغُهُ لا تَبْلُغُهُ العَلَمُ العُلَمَاءُ بِأَلْبابِها ، ولا المُتَفَكِّرونَ بِتَدبيرِ تَفْكِيرِها ، فَلَقعُ الوَهْمُ الخَلائقِ بِهِ الَّذِي لا يَصِفْهُ بِصُورةِ ولا بِمِثْلٍ ، فَيَقَعُ الوَهْمُ لِلْخَلائقِ عَلَيْهِ . قَالَ نافعٌ : صَدَقْتَ يا بْنَ عَبَاسٍ .

اللَّهُمَّ فَقِّهِ ابنَ عَبَّاسٍ في الدِّينِ وَعَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ فَقَّهِ ابنَ عَبَّاسٍ في الدِّينِ وَعَلَّمْهُ التَّأْوِيلَ».

١٠٢ ـ جابرٌ قَالَ: جَاءَنَا نافعُ بنُ الأَزْرَقِ إلى ابنِ عَبَّاسٍ، فقالَ: يا بنَ عَبَّاسٍ أَخْبِرْني عَنْ رَبِّكَ كَيْفَ هُوَ وَأَينَ هُوَ؟ وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يا بْنَ الأَزْرَقِ، إِنَّ اللهَ لا كيفَ لَهُ غَيْـرُ الخَلْـقِ (١)، خَلَـقَ الخَلْـقَ وهُوَ خالِـقٌ اللهَ لا كيفَ لَهُ غَيْـرُ الخَلْـقِ (١)، خَلَـقَ الخَلْـقَ وهُوَ خالِـقٌ

<sup>(</sup>۱) قوله: غير الخلق ، يعني: أن الخلق له تعالى بمنزلة الكيف لغيره ، فكما أن سواه تعالى يعرف بالكيف ، فهو سُبحانه وتعالى =

لِكَيْفِيَّتِهِمْ ، وهُوَ بِكُلِّ أَيْنٍ (١) ، يعني: بِكُلِّ مَكَانٍ. قَالَ: فَسَكَتَ ابنُ الأَزْرَقِ ، قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لا تَمْضِي اللَّيالي والأيامُ حَتَّى يَتَفَقَّهَ قَوْمٌ في الشَّرَائِعِ ، وهُمْ عَنْ تَوْحيدِ اللهِ غَافِلُونَ ، قَوْمٌ يَصِفُونَ رَبَّهُمْ بِالبَشَرِ ، ويُسَمُّونَ مَنْ خَالَفَهُمْ كَافِرِينَ ، وهُمْ أَوْلَىٰ بِذَلِكَ وهُمُ الظَّالِمُونَ (٢) ، يَخْتَلِفُونَ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتُهُمُ البَيِّناتُ ، ويَأْخُذُونَ بِالشَّبُهاتِ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتُهُمُ البَيِّناتُ ، ويَأْخُذُونَ بِالشَّبُهاتِ ولِوَاياتِ أَهْلِ الكِتَابِ ، ويُسَمَّوْنَ المُتَفَقِّهَ وليُسُوا كَذَلِكَ ، وعندَ ذلكَ تَمْنَعُ السَّمَاءُ قَطْرَها والأَرْضُ ولَيْسُوا كَذَلِكَ ، وعندَ ذلكَ تَمْنَعُ السَّمَاءُ قَطْرَها والأَرْضُ نَبَاتَها ، وتَنْقُصُ مِنْ أَطْرَافِها ، وعِنْدَ ذَلِكَ يُحْبِطُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ ، ويُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَسُومُهُمْ شُوءَ العَذَابِ .

١٠٣ \_ قَالَ جابرُ بنُ زَيْدٍ: قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: يَقُولُ اللهُ:

يعرف بخلقه ، فالخلقُ دالٌ عليه كالكيف دالٌ على الخلق ، واللهُ
 أعلمُ.

<sup>(</sup>١) قوله: بكل أين ، أي: بكل مكان ، يعني: بعلمه وقدرته. ١ هـ. وفي بعض النسخ: لا كيف له غير الحق بالحاء المهملة ، ومعناه: الثبوت ، أي: ليس له كيف إلا نفس وجوده تعالى ، واللهُ أعلم.

<sup>(</sup>٢) خ: الضالون.

أَنَّا رَبُّكُمْ لَا تَعْبُدُوا غَيْرِي ، ولا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا ، ولا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا ، ولا تَجْعَلُوا لِي شَبِيهاً يَكُونُ فِي السَّمَاءِ والأرضِ؛ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَرَوْنِي.

#### باب (١٥) قَوْلهُ: خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ

١٠٤ ـ قَالَ: وأَخْبَرَنَا بِشْرٌ المِرِّيسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بن يَعْلَىٰ قَالَ: أَخْبَرَنا الحَسَنُ بنُ دِينار عَنْ خُصَيْب بن جَحْدَر عَنْ إِسْحاقَ بن عَبْدِ اللهِ أنَّ الحارِثَ بنَ نَوْفَل قَالَ: قُلْتُ لابْن عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ أَبا هُريرةَ يَقُولُ: خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهُ وهُوَ سِتُّونَ ذِرَاعاً. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: صَدَقَ أَبُو هُرَيرةَ خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ الَّتِي في عِلْمِهِ أَنَّهُ يَخْلُقُهُ عَلَيْهَا لم يُحَوِّلْهُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا. قَالَ بِشْرٌ: ومَعْنَى آخَرُ؛ خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ التي كانَ في عِلْمِهِ أَنْ يَخْلُقَهُ عَلَيْها بالِغا لَمْ يَنْقُلْهُ مِنْ نُطْفَةٍ إِلَى عَلَقَةٍ ، ولا مِنْ عَلَقَةٍ إِلَى مُضْغَةٍ ، ولا مِنْ مُضْغَةٍ إلى عِظَام. ومَعْنًى آخَرُ وذَلِك: أَنَّ اللهَ كانَ ولا شَيءَ غَيْرُهُ ، وَقَدْ عَلِمَ ما يَخْلُقُ مِنَ الصُّورِ والبِقَاعِ والأَرْوَاحِ والرُّسُلِ ، واصْطَفَىٰ اللهُ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ؛ أَي الصُّورَةِ المُصْطَفَاةِ المَعْلُومَةِ ، واتَّخَذَ مِنَ البِقَاعِ الحَرَمَ ، وجَعَلَهُ نُسْكاً لِعبَادِهِ ، وجَعَلَ فِيه بَيْتاً تَعَبَّدَ خَلْقَهُ بالطَّوَافِ حَوْلَهُ وَالحَجِّ إلَيْهِ ، وقِيلَ: بَيْتُ اللهِ للَّذي اصْطَفَاهُ ، واصْطَفَىٰ مِنَ الأَرْوَاحِ رُوحاً ، وقِيلَ: رُوحُ اللهِ للَّذِي اصْطَفَاهُ.

مُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ الرَّبِيعُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: بَلَغَني عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ كَائنٌ قَبْلَ السَّاعةِ زَمَانٌ أَهْلُهُ الْجَهَلَةُ ، وَعُلَماؤُهُمُ السُّفَهَاءُ ، وأُمَرَاؤُهُمُ المُتكبِّرونَ ، وَعُلَماؤُهُمُ السُّفَهَاءُ ، وأُمَرَاؤُهُمُ المُتكبِّرونَ ، وَقُرَّاؤُهُمُ المُتَصَنَّعُونَ ، فَعِنْدَ ذَلكَ يَضَعُ الشَّيْطَانُ مَصَايدَهُ ، وقُرَّاؤُهُمُ المُتَصَنِّعُونَ ، فَعِنْدَ ذَلكَ يَضَعُ الشَّيْطَانُ مَصَايدَهُ ، إِذَا تَفَكَّرُوا في الخَالِقِ شَبَّهُوهُ بِالمَخْلُوقِينَ ، وَيَحُدُّونَ اللهَ بِوَاياتٍ ، فَيَذْكُرونَ أَنَّها عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا ، ويَحُدُّونَ اللهَ عَرِ النَّبِيِّ عَيَّالًا ، ويَحُدُّونَ اللهَ عَرِ النَّبِيِ عَيَّالًا ، ويَحُدُّونَ اللهَ عَرِ النَّبِيِ عَيَّالًا ، وَيَحُدُّونَ اللهَ عَرَ النَّبِيِ عَيَالًا ، وَيَحُدُّونَ اللهُ عَدًا ، يَصِفُونَهُ بِصِفَاتِ المَخْلُوقِينَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ تلكَ الفِتْنَةَ وَلا فِينَا فَيهِ النُّورَ وَلا فِينَا فَيهِ النُّورَ وَلا فِينَا أَنْ فِيهِ النُّورَ مِنْ الظُّلْمَةِ ، والبَيَانَ مِنَ الشُّبْهَةِ ، والنَّجَاةَ مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ ، وفيهِ الهُدَىٰ مِنَ الضَّلَاةِ .

العَلْبِيِّ عَنْ أبي صَالح عَنِ الكَلْبِيِّ عَنْ أبي صَالح عَنِ البَخْلُقِ ،
 ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَفَكَّرُوا في الخَلْقِ ،

ولا تَتَفَكَّرُوا في الخَالِقِ؛ فَإِنَّ فِتْنَةَ كُلِّ أُمَّةٍ بَعْدَ نَبِيِّها تَفْكِيرُها في الخَالِقِ، وكذلك فِتْنَةُ أُمَّتي بَعْدِي».

باب (١٦) ما رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وعَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ في تَنْزيه الباري سُبْحَانَهُ

الله عَمْرَ أَنَهُ الرَّبِيعُ: بَلَغَني عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ أَنَهُ سَأَلَ كَعْبًا (١) فَقَالَ: يَا كَعْبُ ، مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصِفَ لَـنَا مِنْ عَظَمةِ رَبِّكَ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المؤمِنينَ ، فِيمَا ذَكَرَ اللهُ في كِتَابِهِ مِنَ التَّعْظيم لِنَفْسِهِ مَا هُوَ كَافٍ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ هُو الله وَالْآخِرُ وَالظّهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ فَقَالَ عُمَرُ: مَا يَعْنِي فِهُو الله وَالظَّهِرُ والباطِنُ؟ » قَالَ كَعْبُ: الظَّهرُ الذي ليس بِقَوْلِهِ: ﴿ وَالظَّهِرُ والباطِنُ؟ » قَالَ كَعْبُ: الظَّهرُ الذي ليس مَا ظَهرَ مِنَ الأَشْيَاءِ بِأَقْرَبَ إليهِ مِمَّا بَطَنَ مِنْها ، ومَا بَطَنَ مِنَ الأَشْيَاءِ بِأَعْرَبَ إليهِ مِمَّا بَطَنَ مِنْهَا ، ومَا بَطَنَ مِنَ الأَشْيَاءِ بِأَعْرَبَ إليهِ مِمَّا بَطَنَ مِنْهَا ، كَمَا أَنه لَيْسَ مِا ظَهرَ مِنْ الأَشْيَاءِ بِأَعْلَمَ مِنْهُ مِمَّا خَفِي مِنْها ، كُمَا أَنه لَيْسَ مَا ظَهَرَ مِنْ الأَشْيَاءِ بِأَعْلَمَ مِنْهُ مِمَّا خَفِي مِنْها ، كُمَا أَنه لَيْسَ مَا ظَهَرَ مِنْ الأَشْيَاءِ بِأَعْلَمَ مِنْهُ مِمَّا خَفِي مِنْها ، ثُمَّ إِنَّ كَعْبًا مَا ظَهَرَ مِنْ الأَشْيَاءِ بِأَعْلَمَ مِنْهُ مِمَّا خَفِي مِنْها ، ثُمَّ إِنَّ كَعْبًا مَا ظَهَرَ مِنْ الأَشْيَاءِ بِأَعْلَمَ مِنْهُ مِمَّا خَفِي مِنْها ، ثُمَّ إِنَّ كَعْبًا مَا طَهَرَ مِنْ الأَشْيَاءِ بِأَعْلَمَ مِنْهُ مِمَّا خَفِي مِنْها ، ثُمَّ إِنَّ كَعْبًا مَا طَهَرَ مِنْ الأَشْيَاءِ بِأَعْلَمَ مِنْهُ مِمَّا خَفِي مِنْها ، ثُمَّ إِنَّ كَعْبًا

<sup>(</sup>١) قوله: كعباً ، أي: كعب الأحبار.

بَكَىٰ بُكَاءُ شَدِيداً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وما يُبْكِيكَ يا أَبَا إِسْحَاقَ؟ قَالَ: أَبْكَانِي حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ (() عَنْ دَاوُدَ النَّبِيِّ عَيَّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ في دُعَائِهِ: إِلْهِي إِنِ ارْتَفَعْتَ فَوْقَ سَبْعِ سَمُواتٍ فَأَنْتَ ثَمَّ ، وَإِنْ كُنْتَ في أَسْفَلِ أَرْضِكَ فأنتَ ثَمَّ ، فَهَلْ يَسْتَطِيعُ أَهْلُ الخَطَايا أَنْ يَسْتَرُوا بِخَطَايَاهُمْ دُونَكَ ، وأنتَ مَعَهُمْ أَهْلُ الخَطَايا أَنْ يَسْتَرُوا بِخَطَايَاهُمْ دُونَكَ ، وأنتَ مَعَهُمْ أَهْلُ الخَوْرُ يَعْرِفُ أَيْنَمَا كَانُوا ، ثُمَّ قَالَ (٢): إِنَّ في التَّوْرَاةِ مَكْتُوباً الثَّوْرُ يَعْرِفُ مَرْبَطَهُ ، والحِمَارُ يَعْرِفُ آرِيَّهُ (٣) ، وبَنُو إِسْرَائيلَ لا يَعْرِفُونَ مَرْبَطَهُ ، والحِمَارُ يَعْرِفُ آرِيَّهُ أَنَّهُ وتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ .

١٠٨ - وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ صَالِحِ الْمَكِّيُ قَالَ: سَمِعْتُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّمُ عَنْهُ - رَجُلاً يَقُولُ: واللهُ حَيْثُ كَانَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَيُحَكَ كَأَنَّكَ تَلْتَمِسُهُ ، إِنَّ اللهَ بِكُلِّ مَكَانٍ. وفي حَدِيثِ حَمَّادِ بنِ كَأَنَّكَ تَلْتَمِسُهُ ، إِنَّ اللهَ بِكُلِّ مَكَانٍ. وفي حَدِيثِ حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ: فَعَلاَهُ بالدُّرَة ، فَقَالَ: أَوَ لَيْسَ اللهُ بِكُلِّ مَكَانٍ؟.

<sup>(</sup>١) خ: بلغني.

<sup>(</sup>٢) خ: كعب الأحبار.

<sup>(</sup>٣) قوله: آريّه بهمزة ممدودة وراء مكسورة وياء مشددة ، أي: محسه.

1.9 ـ قَالَ الرَّبِيعُ: بَلَغَني عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ مَرَّ ذَاتَ ليلةٍ بِرَجُلٍ وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ القِبْلَةَ فَقَالَ: مَا تَخَلُّفُكَ بِهَذِهِ السَّاعَةِ؟ فَقَالَ: صَلَّيْتُ مَا قُضِيَ لي صَلَّيْتُ ما قُضِيَ لي ضَلَّيْتُ ما قُضِيَ لي فَجَلَسْتُ أَتَفَكَّرُ في اللهِ ، فَعَلاهُ بالدُّرَةِ ، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ فَجَلَسْتُ أَتَفَكَّرُ في اللهِ ، فَعَلاهُ بالدُّرَةِ ، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ فِي اللهِ أُمِرْتَ بِالتَّفَكُّرِ أَمْ في خَلْقِهِ؟ ثُمَّ تَلاَ عُمَرُ: أَمُّ في خَلْقِهِ؟ ثُمَّ تَلاَ عُمَرُ: لَأَمْ في خَلْقِهِ؟ ثُمَّ تَلاَ عُمَرُ: لَأَمْ فِي خَلْقِهِ اللهِ أُمِرْتَ بِالتَّفَكُرِ أَمْ في خَلْقِهِ؟ ثُمَّ تَلاَ عُمَرُ: لِللهِ إِنَّ لَكُونِ وَالنَّهَارِ لَآئِنَ وَالنَّهَارِ لَآئِكَ وَالنَّهَارِ لَآئِكِ وَالنَّهَارِ لَآئِكَ فَلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١١٠ ـ وقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ: ما عُرِفَ اللهُ مِنْ شَبَهِهِ
 بِخَلْقِهِ. وقَالَتْ عائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنينَ والحَسَنُ: ما عُرِفَ اللهُ
 مِنْ شَبَهِهِ بِخَلْقِهِ.

الله وعَنِ الضَّحَّاكِ بِنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لاَبْنِ مَسْعُودٍ: كَيْفَ أَغْرِفُ اللهَ؟ فَقَالَ: اِعْرِفْهُ أَنَّهُ خَالِقُ اللهَ؟ الخَلْقِ ولا تَتَوَهَّمْ أَنَّهُ يُشْبِهُهُ شَيءٌ مِنْ خَلْقِهِ ، ولا تَدَعْ قَلْبَكَ يَتَوَهَّمُهُ بِشَيءٍ مِنَ الأَشْياءِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ.

الرّاسِيّ قَالَ: وأَخْبَرَني عَنْ أَبِي هِلَالٍ (١) الرَّاسِيّ قَالَ: شَهِدْتُ الحَسَنَ ، فَأَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بِنُ رَوَاحَةَ المَدَنِيُّ ، فَقَالَ: يا أَبا سَعِيدٍ أَتَنْعَتُ رَبَّكَ؟ فَقَالَ الحَسَنُ: يِغَيْرِ صِفَةٍ ولا مِثَالٍ ولا صُورَةٍ تَعَالَىٰ مَنْ لا عِدْلَ لَهُ (٢) ، ولا نِدَّ لَهُ ، عَمَّا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ، فَمَنْ شَبَّهَهُ بِخَلْقِهِ فَقَدْ عَدَلَ بِهِ .

# باب (١٧) ما رُويَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وُجُوهٌ يُومَ إِذِ نَاضِرَةً ﴿ ثِنَكَ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾

ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَدْعُو رَبَّهُ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَدْعُو رَبَّهُ شَاخِصاً بَصَرَهُ إلى السَّمَاءِ ، رَافِعاً يَدَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ ، فَقَالَ لَهُ ابنُ عَبَّاسٍ: أَدْعُ رَبَّكَ بِأُصْبُعِكَ اليُمْنَىٰ ، واسْأَلْ بِكَفِّكَ اليُمْنَىٰ ، واسْأَلْ بِكَفِّكَ اليُسْرَىٰ ، واغْضُضْ بَصَرَكَ ، وكُفَّ يَدَكَ ، فَإِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ ، ولَنْ تَنَالَهُ . فَقَالَ الرَّجُلُ: ولا في الآخِرَةِ؟ قَالَ: ولا في ولَنْ تَنَالَهُ . فَقَالَ الرَّجُلُ: ولا في الآخِرَةِ؟ قَالَ: ولا في

<sup>(</sup>١) خ: بلال.

<sup>(</sup>٢) قوله: من لا عدل له \_ بكسر فسكون \_ هو: المثل.

الآخِرَةِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا وَجْهُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وُجُوهُ فَوْلَهُ فَوَلِهُ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُو يَدَرِكُ الْمَسْتَ تَقْرَأُ قَوْلَهُ لَعَالَىٰ: ﴿ لَا تُدْرِكُ الْمَائِرُ وَهُو يُدَرِكُ الْمَائِمُ وَهُو يُدَرِكُ الْمَائِمُ وَهُو يُدَرِكُ الْمَائِمُ وَهُو اللّهِ تَنْضُرُ وَهُو يُدَرِكُ الْمَائِمُ وَهُو اللّهِ تَنْضُرُ وَهُو يُدَرِكُ الْمَائِمُ وَهُو اللّهِ تَنْضُرُ وَهُو اللّهِ اللهِ تَنْضُرُ وَهُو اللّهِ اللهِ تَنْظُرُونَ إلى وَجُوهُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وهُو الإشْرَاقُ ، ثُمَّ يَنْظُرُونَ إلى وَجُوهُهُمْ مَتَى يَأْذَنُ لَهُمْ في دُخُولِ الجَنَّةِ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الحِسَابِ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَوَجُوهُ يُومَ إِلْمَ الْمِنَّةُ ﴾ يَعْنِي كَالِحةً ﴿ تَظُنُ الجَسَابِ ، ثُمَّ قَالَ: يَتَوقَعُونَ العَذَابِ بَعْدَ العَذَابِ ، وَكُولُ الْجَنَّةِ التَّوَابَ بَعْدَ العَذَابِ ، وكذلك قَوْلُهُ: ﴿ إِلَىٰ رَبِّا نَظِرَةً ﴾ يَنْتَظِرُ أَهْلُ الجَنَّةِ التَّوَابَ بَعْدَ الْكَرَامَةِ بَعْدَ الْكَرَامَةِ بَعْدَ الْكَرَامَةِ بَعْدَ الْكَرَامَة بَعْدَ الْكَرَامَة بَعْدَ الْكَرَامَة وَلَا الْجَنَّةِ التَّوَابَ بَعْدَ الْكَرَامَة بَعْدَ الْكَرَامَة .

118 ـ قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بِنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُعَمَّدٍ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي مُعَمَّدٍ السَّعْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ فِي قَوْلِهِ ﴿ وُجُوهُهُمْ ، وَهُوَ نَاضِرَةً ۚ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ قَالَ: تَنْضُرُ وُجُوهُهُمْ ، وهُوَ الإشْرَاقُ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ قَالَ: تَنْتَظِرُ مَتَى يَأْذَنُ لَهُمْ رَبُّهُمْ فِي الإشْرَاقُ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ قَالَ: تَنْتَظِرُ مَتَى يَأْذَنُ لَهُمْ رَبُّهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ ، ولا يَعْنِي الرُّؤْيَةَ بِالإِبْصَارِ ؛ لأَنَّ الأَبْصَارَ لا تُدْرِكُهُ كَمَا قَالَ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ

ٱلْأَبْصَدُّ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَيِيرُ ﴾ رَوَى مكتف (١) المَدنِيُ قَالَ: بَلغَني عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ بَلغَني عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ جَالِساً ، فَذَكَرُوا عِنْدُهُ أَنَّ العِبَادَ يَنْظُرُونَ إلى رَبِّهِمْ ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: ما رَأَيْتُ أَحَداً لَهُ عَقْلٌ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يَرَاهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ ، وتَلاَ هَذِه الآيةَ: ﴿ ﴿ وَقَالَ الّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلاَ أَنْزِلَ عَلَيْمَا الْمَكتِيكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ الشَّتَكَبرُواْ فِي آنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُولًا عَلَيْمَا الْمُكتِيكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اللهَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ ؟ فَتَلا هذه عَتُولًا عَلَيْمَا اللهِ عَنْدَ مالِكِ بِنِ عَلَيْمَا اللهِ عَنْدَ مالِكِ بِنِ عَلَيْمَا اللهِ عَنْدَ مالِكِ بِنِ فَسَأَلَهُ سائِلٌ: هَلْ يَرَى اللهَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ ؟ فَتَلا هذه الآيةَ ﴿ وَقَالَ الدِينَ لَا يَرَى اللهَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ ؟ فَتَلا هذه الآيةَ ﴿ وَقَالَ الدِينَ لَا يَرَى اللهَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ ؟ فَتَلا هذه الآيةَ ﴿ ﴿ وَقَالَ اللّهِ اللّهِ قَالَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### باب (١٨) عَن ابنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في النَّظَر أيضاً

١١٥ ـ قَالَ: وأخْبَرَنا أبو نعيم عَنِ العَبَّاسِ عَنْ أبي إسْحَاقَ (٢) عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرِ عَنْ نافعِ بنِ الأَزْرَقِ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) خ: وروي عن مكتف.

<sup>(</sup>٢) خ: عن أبي إسحاق السّبيعيّ.

سَأَلَ ابنَ عَبَّاسِ عَنْ قَوْلِهِ تعالَى: ﴿ وُجُوهُ يُوْمَدِذِ نَاضِرُةٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الَّذي لا كُفْؤاً لَهُ ، أَيْ: لا يَنْظُرُ إلى أَهْلِ النَّارِ بِرَحْمَتِهِ ، وأَهْلُ الجَنَّةِ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَي ثَوَابِهِ وكَرَامَتِهِ وَرَحْمَتِهِ ، ولا يَرَوْنَهُ بِأَبْصَارِهِمْ؛ لأنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدَرُ ﴾ قَالَ: وقَالَ مُجَاهِدٌ وإبْراهِيمُ ومَكْحُولٌ والزُّهْرِيُّ: يَنْظُرونَ الثَّوَابَ ، ولا يَرَىٰ الله أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ. قَالَ: وقَالَ الحَسَنُ: ناظِرَةٌ إلى سُلْطَانِ رَبِّها وقُدْرَتِهِ وتَدْبِيرِهِ. وقَالَ: ﴿ نَاضِرَةً ﴾ نَصْرَةٌ في الوُجُوهِ وسُرُورٌ في القُلُوبِ(١). وقَالَ سَعِيدُ بنُ جُبَيْرِ: ﴿ نَاضِرَةً ﴾: بَهِجَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾: تَنْتَظِرُ ثُوَابَ رَبِّها ، ولا يَرَى اللهَ أَحَدٌ. وقال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّب: ﴿ نَاضِرَةُ ﴾: ناعِمَةٌ ﴿ نَاظِرَةٌ ﴾: تَنْتَظِرُ ثُوابَ رَبِّها ، ولا يَرَى اللهَ أَحَدٌ. وقَالَ عطَاءُ بِنُ يَسَارِ مِثْلَهُ. وقَالَ سُفْيانُ بِنُ عُيَيْنَةَ ، عَن الأَعْمَش ، عَنْ أبي راشدٍ: أنَّ مَولاةً لِعُتبةً بن عُمَيْرٍ قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) قوله: نضرة في الوجوه ، وسرور في القلوب ، في نسخة القطب تعريف النضرة والسرور ، وإفراد القلب.

إِنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللهِ وإليكَ ، فَقَالَ لَهَا: لا تَقُولِي كَذَلِكَ ، ولكنْ قُولِي إِنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللهِ ثُمَّ إِلَيكَ. وقَالَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طالبٍ وعَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ وعائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنينَ ومُجَاهدٌ وإبراهيمُ النَّخَعِيُّ ومَكْحُولٌ الدِّمَشْقِيُّ وعَطَاءُ بنُ يَسَادٍ وسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ والضَّحَاكُ بنُ يَسَادٍ وسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ والضَّحَاكُ بنُ مُرَاحِمٍ وأبو صالحٍ صاحِبُ التَّفْسيرِ وعِكْرمةُ ومُحَمَّدُ بنُ مُرَاحِمٍ وابنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ: إِنَّ اللهَ لا يَراهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ. كَعْبٍ وابنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ: إِنَّ اللهَ لا يَراهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ.

١١٦ - ورَوَى مُحَمَّدُ بنُ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ شُئِلَ:
 هَلْ تَرَى رَبَّكَ؟ فَقَالَ: «سُبْحانَ اللهِ ، وأنَّى أَراهُ!».

۱۱۷ ـ قَالَ: ورُويَ عَنْ فُضَيْلِ بنِ عِيَاضٍ وخَليلِ بنِ عَيَاضٍ وخَليلِ بنِ عَبْدِ المَجِيدِ<sup>(۱)</sup> الطَّائِيِّ وعَمَّارِ ابنِ أُخْتِ سُفْيانَ الثَّوْرِيِّ ومَنْصُورِ بنِ المُعْتَمِرِ بنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أبيهِ عَنْ وَكيع بنِ الجَرَّاحِ وأَسْبَاطِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَىٰ بنِ أبي زَكَرِيَّا بنِ أبي زِيَادٍ عَنْ إسْرَائيلَ بنِ يُونُسَ وعيسَى بنِ أبي يُونُسَ عَنِ أبي رُينُسَ عَنِ

<sup>(</sup>١) وجليل بن عبد المجيد.

اللَّيْثِ عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ اللهَ لا يَراهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ. قَالَ الرَّبِيعُ: ومِصْدَاقُ ما قَالُوا جَمِيعاً في كِتَابِ اللهِ تَعَالَى ولُغَةِ الْعَرَبِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ ﴿ لَيْسَ كَمِثَلِهِ مَثَى أَنَّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ فَنَفَى عَنْ نَفْسِهِ أَنْ تُدْرِكَهُ الْأَبْصَارُ ؛ لأَنَّهُ لَوْ أَذْرَكَتْهُ لَكَانَ قَدْ ساوَاها ؛ لأَنَّ كُلَّ مُدْرِكِ مُحَاطٌ بِهِ مَحْدُودٌ مَوْصُوفٌ ، عَزَّ اللهُ وَجَلَّ عَمَّا انْتَحَلَهُ المُبْطِلُونَ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ فأَخْبَرَ أَنَّهُ لا تَنَالُهُ الأَبْصَارُ .

مِنْهُ مَكَانٌ؟ قَالَ جابِرٌ: سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَنِ اللهِ: هَلْ يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ؟ قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُوَى ثَلَنَةٍ مِنْهُ مَكَانٌ؟ قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُوى ثَلَنَةٍ إِلَا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرُ إِلّا هُوَ مَنَهُمُ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرُ إِلّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ فَأَخْبَرَ عَزَّ وجَلَّ أَنَّهُ لا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ ، وأَنَّهُ شَاهِدٌ (١) لِكُلِّ مَكَانٍ ، حاضِرٌ (٢) بِكُلِّ مَكَانٍ عَلَى الإحَاطَةِ والتَّدْبِيرِ ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ على الإحَاطَةِ والتَّدْبِيرِ ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ

<sup>(</sup>١) خ: مشاهد.

<sup>(</sup>٢) خ: محاضر.

وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وقَالَ: ﴿ وَنَحَنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ وقَالَ: ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضَ يَعَلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ وقَالَ لِمُوسَى وهارُونَ: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ وَقَالَ: ﴿ يَسَــَتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ وَقَالَ: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ وقَالَ: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَـدُ ﴾ وقَالَ: ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ وقَالَ: ﴿ عَلَى ٱلْعَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ وقَالَ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدلِحُ ﴾ وقَالَ: ﴿ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ وقَالَ: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمَّرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ﴾ ونَحْوُ ذَلكَ مِنَ القُرآنِ ، فأَخْبَرَ عَنْهُ أَنَّهُ تَعَالَى لا يَخْلُو مِنْـهُ مَكَـانٌ في السَّمواتِ العُلَىٰ والأَرضينَ السُّفْلي ، ولا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذُوا بِبَعْضِ القُرآنِ دُونَ بَعْضِ ؛ لأنَّهُ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وهُوَ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ شَهِيدٌ ، وهُوَ بِكُلِّ شيءٍ مُحِيطٌ بلا تَكْبِيـفٍ ، ولا تَحْـديـدٍ ، ولا تَمْثِيـلِ ، ولا تَشْبِيـهٍ ، ولا تَوْهِيم.

# باب (١٩) في النَّظَرِ في اللُّغَةِ

١١٩ \_ قَالَ الرَّبيعُ: ومِصْدَاقُ ما رَوَيْنَا عَنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ عَلَيْهِ والتَّابِعِينَ بإحْسَانِ مِنْ أَنَّ النَّظَرَ هُوَ الانتظَارُ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ يَعْنِي: ما يَنْتَظِرُونَ وليسَ بِمَعْنَى النَّظُر بِالأَبْصَارِ ، وقَالَ: ﴿ وَمَا يَنظُرُ هَا وَلَا مَيْحَةً وَبِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴾ وقَالَ: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَتَهِكُةُ ﴾ ونَحْوُهُ مِنَ القُرآنِ ، ومِصْداقُ ذَلِكَ في اللُّغَةِ قَوْلُ القَائِل : إنَّمَا أَنْظُرُ إلى اللهِ ثُمَّ إليكَ ؛ يعنى: أنه يَنْتَظِرُ ما يَأْتِيهِ مِنْ قَبَلِه ، وأمَّا الرُّؤْيـةُ فَقَدْ تَكُونُ بِغَيْرِ البَصَرِ ، قَـالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ ﴾ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَاَّجٌ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ ﴾ وقَالَ: ﴿ ﴿ أَلَمْ تَسَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ ﴾ وقولُهُ ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ ﴾ وقَالَ: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُ لَنظُرُونَ ﴾ وإنَّما يَعْنِي بِهذَا كُلِّهِ وأَشْبَاهِهِ العِلْمَ واليَقِينَ ، ولا يُريدُ رُؤْيَـةَ الأَبْصَارِ ، ومِصْدَاقُ ذَلكَ في لُغَةِ العَرَب يَقُولُ القَائِلُ: لَقَدْ رَأَيْتُ لِفُلَانٍ عَمَلاً وَوَرَعاً وفَهْماً وعِلْماً ، ورَأَيْتُ لَهُ أَدَباً ومَعْرِفَةً ، وهذه الأشياءُ لا تُعَايَنُ بالأَبْصَارِ ، ولكنّها تُعْرَفُ وتُعْلَمُ بِمَا ظَهَرَ مِنْ أَعْلاَمِها الدَّالَّةِ عَلَيْها ، وإذَا رَأَيْتَ رَجُلاً عالِماً يأتي وما يَذَرُ ، حَكِيماً في أَمْرِهِ ، مُصِيباً في فِعْلِهِ قُلْتَ: رَأَيْتُ لِفُلَانٍ عَقْلاً ومَعْرِفة وإحْكَاماً ، وإنْ كانَ كَافاً عَنِ المَحَارِمِ قُلْتَ: رَأَيْتُ لَهُ وَرَعاً وأَدَباً صَالِحاً ، قَالَ الكُمَيْتُ بنُ زَيْدٍ:

رَأَيْستُ اللهَ إِذْ أَتْسرَى (١) نِسزَاراً

وأَسْكَنَهُ مَ بِمَكَّمةً قَاطِنينَا

أَيْ: مُقِيمينَ ، وقالَ أيضاً:

رَأَيْتُ اللهَ أَهْلَكَ قَوْمَ عَادٍ

وتَمُسودٍ وقَدوْمَ نُسوحٍ أَجْمَعِينَا

وحَدَّثَنَا أَبُو قُبَيْصَةَ عَنْ عُمَيْرِ بِنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنْ عَلِيٍّ وابنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُلَّآ

<sup>(</sup>۱) خ: سمى.

إِنَّهُمْ عَن رَّيِهِمْ يَوْمَ إِذِ لِمَحْجُوبُونَ ﴾ فَلَمْ يَزَلْ يَحْجُبُهُمْ عَنْ رَحْمَتِهِ وَنَوَالِهِ ولا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ بِرَحْمَتِهِ. وعَنْ عُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ لَمُخَاهِدٍ مِثْلُهُ. الثَّوْرِيِّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلُهُ.

#### باب (۲۰)

# في قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحَسَّنَى وَزِيادَةً ﴾

١٢٠ ـ قَالَ جابرُ بنُ زَيْدٍ: سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿ لَهِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْتَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ قَالَ: غُرْفةٌ مِنْ
 لُؤلُؤةٍ واحِدةٍ ، لَها أَرْبَعَةُ أَبْوابٍ.

١٢١ ـ قَالَ: وحَدَّثَني مُوسَى بنُ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ والفُضَيلِ بنِ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورِ بنِ المُعْتَمِرِ عَنِ الحَكَمِ بنِ عُيَاضٍ عَنْ مَنْصُورِ بنِ المُعْتَمِرِ عَنِ الحَكَمِ بنِ عُيَانَةَ عَنْ عَلِيٍّ بنِ أبي طالبٍ مِثْلَ قَوْلِ ابنِ عَبَّاسٍ.

١٢٢ ـ قَالَ الرَّبِيعُ: رَوَى أَبِو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ عَنِ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ: "إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لا يَزَالُونَ مُتَعَجِّبِينَ مِمَّا هُمْ فيه حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ لَهُمُ المَزِيدَ ،

فَإِذَا فُتِحَ لَهُمْ كَانَ لا يَأْتِيهِمْ مِنْهُ شيءٌ إِلَّا وهُوَ أَفْضَلُ (١) مِمَّا في جَنَّتِهمْ» قَالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ قَالَ جابِرٌ: قَالَ ابنُ عَبَّاس والحَسَنُ البَصْريُّ : الحُسْنَىٰ بالحَسَنَةِ (٢) ، والزِّيَادَةُ بِالتِّسْعِ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُر خَيْرٌ مِّنَّهَا ﴾ ﴿ فَلَهُم عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۚ ﴾ وقَالَ مُجَاهِدٌ: مِثْلُها الحُسْنَى ، والزِّيَادَةُ قال: مَغْفِرَةٌ ورِضْوَانٌ. وقَالَ الشَّعْبِيُّ: الزِّيادةُ: دُخُولُ الجَنَّة ، وقَالَ مُحَمَّدُ بنُ كَعْبِ: الزِّيَادَةُ التي يَزيدُهُمُ اللهُ مِنَ الكَرامَةِ والثَّوابِ. وقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن ابنُ أبي لَيْلَيْ: أَحْسَنُوا ، أَيْ: وحَّدُوا اللهَ ، والحُسْنَي: هي الجَنَّةُ ، والزِّيَادَةُ: ما يَزِيدُهُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ورَحْمَتِهِ.

 <sup>(</sup>١) قوله: وهو أفضلُ. . . إلخ ، في نسخة: إلا كان أحسن مما في جَنَّتِهم .

<sup>(</sup>٢) قوله: الحسنى بالحسنة . . . إلخ ، يعني: أنه استحقَّ الحسنى ، وهي الجنةُ بالحسنة التي هي ثواب أعمالهم ، واستحق الزيادة بالتوسع التي زادهم الله إياها في قوله: ﴿ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُم عَشَرُ الْحَسَنَةِ ، والزيادة: أَمَالِهاً ﴾ وفي نسخة أخرى: الحسنى: الحسنة ، والزيادة: التسع ، والمعنى ظاهر ، والله أعلم .

وقَالَ أَبُو حَازِمِ المَدَنِيُّ: الزَّيَادَةُ: نِعَمُ اللهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْهِمْ أَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا لَمْ يُحَاسِبْهُمْ بِهَا ، ولَمْ يَصْنَعْ بِهِمْ مِثْلَ ما صَنَعَ بِالآخَرِينَ أَغْمَرَهُمْ بِالنِّعَمِ (١).

#### باب (٢١) قوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾

الله عَنْ قَوْلِ الله عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله عَنْ قَوْلِ الله عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ عَوْمَ الْقِيدَمَةِ ﴾ الآية فقال: كانت اليَهُودُ أَعْدَاءُ الله أَتُوا النّبِي عَلَيْ فَقَالُوا: يا مُحَمَّدُ ، صِفْ لَنَا رَبَّكَ ، فَارْتَعَدَ النّبِي عَلَيْ فَقَالُوا: يا مُحَمَّدُ ، صِفْ لَنَا رَبّكَ ، فَارْتَعَدَ النّبِي عَلَيْ فَقَالُوا: يا مُحَمَّدُ ، صِفْ لَنَا رَبّكَ ، فَارْتَعَدَ النّبِي الله مَواتِ والأَرْضَ ﴾ فقالُوا: لَوْ كُنْتَ نَبِياً لَوصَفْتَهُ ، ثُمَّ السَّمَواتِ والأَرْضَ ﴾ فقالُوا: لَوْ كُنْتَ نَبِياً لَوَصَفْتَهُ ، ثُمَّ قَالُوا: هَلْ هُو كَذَا وكَذَا وكَذَا ؟ فَأَنْزَلَ الله تَكْذِيباً لِقَوْلِهِمْ ﴿ وَمَا قَدُرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ أَيْ: ما عَظَمُوا الله حَقَّ عَظَمَتِه فَالُواتُ هُو وَالسَّمَواتُ فَي قَدْرَتِهِ ﴿ وَالسَّمَواتُ فَي قَدْرَتِهِ ﴿ وَالسَّمَواتُ فَي قَدْرَتِهِ ﴿ وَالسَّمَواتُ عَلَيْهِ فَا اللهَ حَقَّ عَظَمَتِهِ فَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ﴾ أي: في قُدْرَتِه ﴿ وَالسَّمَواتُ مُنْ اللهُ مَوْ وَالسَّمَواتُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ فَالُوا الله عَلَيْهُ الله الله وَالسَّمَواتُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

 <sup>(</sup>۱) قوله: أغمرهم بالنعم جملة مستأنفة ، والمعنى: لكن أغمرهم
 بالنعم ، ولم يصنع بهم مثل ما صنع بالآخرين.

مَطْوِيَّكُ يُكِمِينِهِ عَ ﴿ أَيْ: في مُلْكِهِ كيفَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصفَني هَؤُلاءِ الفَسَقَةُ ولَمْ يَرَوْا سَمَوَاتي ولا أَرْضي ، ثُمَّ نَزَّهَ نَفْسَهُ فَقَالَ: ﴿ سُبِّحَانَهُمُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ لأنَّ الصَّفَةَ الَّتي كانَتْ مِنْهُمْ شِرْكٌ . قَالَ ابنُ عَبَّاسِ : فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ خِنْصَراً أو بنْصَراً فَقَدْ أَشْرَكَ؛ لأنَّ اللهَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ ، ولَوْ كَانَ كَمَا قَالَتِ اليَّهُ ودُ لَمَا قَالَ: ﴿ سُبْحَنَهُم وَتَعَكِينَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ وَلَكِنَّهُمْ وَصَفُوهُ بِغَيْر صِفَتِهِ فَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَمَّا يَقُولُونَ ، وقَالَوا: إِنَّ قَوْلَ اللهِ ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ ﴾ أَيْ: وما عَظَّمُوا اللهَ حَقَّ عَظَمَتِهِ إذْ قالُوا إنَّ الأَرْضَ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ وعَنُوا الأَصَابِعَ، وما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرهِ؛ إذْ قَالُوا: السَّمَواتُ مَطْويَّاتٌ بِيَمِينِهِ عَلَى مَا ذَكَرُوا عَلَى التَّحْديدِ والتَشْبِيهِ ، قَالَ اللهُ: ﴿ سُبْحَلَّنَهُ ﴾ فَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَمَّا يَقُولُونَ ، ويُشْركُونَ .

#### باب (٢٢) في القَبْضَة

المُلْكِ لِقَوْلِهِ: ﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ وقَدْ قَالَ: المُلْكِ لِقَوْلِهِ:

﴿ وَأَللَّهُ يَقَبِضُ وَيَنْضُكُ اللَّهُ يعني: يُعْطي ويَمْنَعُ ، وقَالَ في آيةِ الظّلِّ: ﴿ ثُمَّ قَبَضَىٰتُهُ إِلَيْنَا قَبَضًا يَسِيرًا ﴾ وقالَتِ العَرَبُ: قَبَضَ فُلانُ قَبَضَ اللهُ فُلانا إلَيْهِ ، أَيْ: أَمَاتَهُ ، ويَقُولُونَ: قَبَضَ فُلانُ دَارَهُ وأَرْضَهُ يَعْنُونَ بذلكَ حازَهُمَا ومَنَعَهُمَا ، ويَقُولُونَ: ما فُلانٌ إلاَّ في قَبْضَتي؛ مِنْ جِهَةِ القُدْرَةِ عَلَيْهِ ، ويَقُولُونَ: ما الخَلْقُ مُتَقَلِّهُونَ في قَبْضَةِ اللهِ.

#### باب (٢٣) فِي اليَدِ

١٢٥ ـ وقَوْلُهُ: يَدُ اللهِ والنَّواصِي بِيدِهِ ، يَعْنُونَ بِذَلِكَ مُلْكَهُ وقُدْرَتَهُ ، ولا يَعْنُونَ بِذَلِكَ مَا عَنَتِ اليَهُودُ؛ لأَنَّ قَوْلَ الْمَسْلِمِينَ صِدْقُ عَلَى الْيَهُودِ شِرْكٌ على مَعْنَاهُمْ ، وقَوْلَ المُسْلِمِينَ صِدْقُ عَلَى مَعْنَاهُمْ ، وقَوْلَ المُسْلِمِينَ صِدْقُ عَلَى مَعْنَاهُمْ مُخَالِفٌ لِمَعْنَىٰ اليَهُودِ ، إِنَّمَا يَعْنُونَ المُلْكَ وَالقُدْرَةَ ، وعَنَتِ اليَهُودَ التَّشْبِيهَ والتَّحْديدَ ، وهُو كَقَوْلِ اللهِ: ﴿ تَبْرُكَ ٱلَّذِى بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ أَيْ: لَهُ لا لِغَيْرِهِ ولا يَعْنِي اللهِ: ﴿ تَبْرُكَ ٱلَّذِى بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ أَيْ: لَهُ لا لِغَيْرِهِ ولا يَعْنِي قَابِضٌ عَلَيْهِ كَمَا يَجْعَلُ الرَّجُلُ الشَّيءَ في يَدِهِ ، ومِصْدَاقُ ذَلكَ قَوْلُ العَرَبِ: نَحْنُ تَحْتَ يدِ فُلَانٍ ، وأَمْرُنَا بِيَدِ اللهِ ، وقَالَ اللهُ: ﴿ أَوْيَعَفُواْ ٱلّذِى بِيدِهِ عُقَدَةُ وَوَائِجُنَا بِيَدِ اللهِ ، وقَالَ اللهُ: ﴿ أَوْيَعَفُواْ ٱلَذِى بِيدِهِ عُقَدَةُ وَوَائِجُنَا بِيدِ اللهِ ، وقَالَ اللهُ: ﴿ أَوْيَعَفُواْ ٱلّذِى بِيدِهِ عُقَدَةُ وَوَائِجُنَا بِيدِ اللهِ ، وقَالَ اللهُ: ﴿ أَوْيَعَفُواْ ٱلّذِى بِيدِهِ عُقَدَةُ وَوَائِجُنَا بِيدِ اللهِ ، وقَالَ اللهُ: ﴿ أَوْيَعَفُواْ ٱلّذِى بِيدِهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَالَ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّذِهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّذِهُ اللهُ اللّذِي اللهِ الْعَلَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّذِهُ اللهُ اللّذِهُ اللّذَالِ اللهُ اللّذِهُ اللّذَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّذَا اللهُ اللّذَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّذِهُ اللهُ اللهُ اللّذَا اللهُ اللهُ اللّذَا اللهُ اللّذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّذِهُ اللّذِهُ اللّذَا اللّذَا اللهُ اللّذَا اللهُ ا

ٱلتِّكَاجَ ﴾ وإنَّما يُريدُ بِهذا كُلِّهِ في القُرْآنِ ، واللُّغَةِ: المُلْكَ والقُدْرَةَ.

### باب (٢٤) في قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْمِينِ﴾

الله المُحْكَمُ بنُ عُبَّاسٍ: ﴿ بِٱلْمَمِينِ ﴾ أَيْ: بالقُدْرَةِ ، وَقَالَ الحَكَمُ بنُ عُبَيْنَةَ: أَيْ: بالحَقِّ ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ نِيَاطَ القَلْبِ ، وقَالَ الضَّحَّاكُ: ﴿ بِٱلْمَمِينِ ﴾ أَيْ: بالقُدْرَةِ ، وقَالَ الحَسَنُ مِثْلَ ذلك.

#### باب (٢٥) في اليدِ أيضاً

اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَجَلَّ ﴿ وَقَالَتِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَقَالَتِ اللّهُ وَدُيدُ اللّهِ مَغْلُولَةً ﴾ فَقَالَ: قَالَتِ اللّهُ وَدُيدُ اللّهِ مَغْلُولَةً ﴾ فَقَالَ: قَالَتِ اللهُ وَذُي اللّهُ وَدُن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ أَلْ الحَسَنُ: قَدْ حَبَسَ اللهُ وَزْقَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ أَلْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ ﴿ يُنفِقُ كَيْفُ يَشَاكُمُ ﴾ يَعْني: يُعْطِي مَبْسُوطٌ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ ﴿ يُنفِقُ كَيْفُ يَشَاكُمُ ﴾ يَعْني: يُعْطِي أَقُولُهُ ﴿ اللّهُ يَبْسُطُ الرّزِنُقَ لِمَن يَشَاكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

 <sup>(</sup>١) قوله: قد حبس الله رزقه ، هذا بيان لمقالة اليهود في قولهم ﴿ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ يعني: أنهم عنوا ذلك أنه تعالى حبس رزقه.

وَيَقْدِذُ ﴾ كَقَوْلِهِ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ وَلَا يَخْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُولِهِ لَنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ وَلَا يَخْعَلُ يَدَكُ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُولِهِ التَّقْتِيرِ وَالتَّبْذِيرِ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ أَيْ: بَلْ نِعْمَتَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ أَيْ اللَّهُ اللهِ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ أَيْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

#### باب (٢٦) في قَوْله

# ﴿ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾

١٢٨ ـ قَالَ جَابِرُ بنُ زَيْدٍ: سُئِلَ ابنُ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿ ﴿ اللَّهُ نُورُ اَلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ قَالَ ابنُ عَبَاسٍ والحَسَنُ (١) وقَتَادَةُ وعَمْرُو بنُ مُحَمَّدٍ (٢) وأبو مُسْلِمٍ عَبَّاسٍ والحَسَنُ (١) وقَتَادَةُ وعَمْرُو بنُ مُحَمَّدٍ (٢) وأبو مُسْلِمٍ المَكِّيُ ومُجَاهِدٌ: اللهُ عِدْلُ السَّمَواتِ والأَرْضِ ، وهُوَ هَادِي مَنْ في السَّمَواتِ والأَرْضِ ، كَقَوْلِهِ ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ، ﴾ هَادِي مَنْ في السَّمَواتِ والأَرْضِ ، كَقَوْلِهِ ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ، ﴾ وليْسَ لَهُ مِثْلٌ ، إنَّما يَعْنِي مِثْلَ عِدْلِهِ .

<sup>(</sup>۱) قوله: والحسن . . . . إلخ ، الجواب: إنما هو لابن عباس والحسن ، ومَنْ بعده تابعون لقوله؛ أو أن اجتهادهم وافق اجتهاده ، فذكرهم بعده .

<sup>(</sup>٢) خ: عمر.

وأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَأَلْمَلَتِهِكُ فَالَّا وَأَلْمَلَتِهِكُ فَالَ الكَلْبِيَّ (١) رَوَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: يَأْتِيهِمْ بِأَمْرِهِ وقَضَائِهِ فَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ ، وهُوَ قَوْلُ الحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ.

وكَذَلِكَ قُولُهُ ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ يَعْنِي بِأَمْرِهِ وَقَضَائِهِ ، قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ والحَسَنُ وأَبُو صالحٍ وعَمْرُو (٢): ومَعْنَى ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ أيُ: قَضَاؤُهُ.

وقَالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ حِثْنَهُم بِكِنَبِ ﴾ يعني جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ ، والدَّليلُ عَلَى ذلكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ في اللّهِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ في اللّهِ اللهِ عَرَى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَكَيْكَةُ أَوْ يَأْتِي اللّهِ اللهِ عَرْ وَقَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ أَمْرُ رَبِكَ ﴾ وسُئِلَ هُشَيمٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ ﴿ جَاءَ أَمْرُ رَبِكَ ﴾ وسُئِلَ هُشَيمٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ وَقَالَ عَالَىٰ نَ كَانُوا يَقُولُونَ ﴿ جَاءَ أَمْرُ رَبِكَ ﴾ أَيْ: ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَا فَالَ اللهُ مُنَالَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) قوله: فإن الكلبي روى ، في بعض النسخ: قال الكلبي روى.

<sup>(</sup>٢) خ: عمر.

### باب (٢٧) في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾

١٢٩ ـ قَالَ جابِرٌ: سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾ فَقَالَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ اللهُ تَدْدَارِ لِقَوْمِهِ ليُرِيَهُمُ اللهُ آيـةً مِنْ آياتِهِ ، فَيَيَأْسُوا مِنْ رُؤْيـةِ اللهِ.

۱۳۰ \_ عُمَيْرُ بنُ إسْماعِيلَ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ (') عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ جُوَيْبٍ ('') عَنِ الضَّحَّاكِ في قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ سُبْحَنَكَ ثَبُّتُ إِلَيْكَ ﴾ أَيْ: مِنْ مَسْأَلتِي أَنِّي أَنْظُرُ إلَيْكَ ﴿ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ المُصَدِّقِينَ مَسْأَلتِي أَنِّي أَنْظُرُ إلَيْكَ ﴿ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ المُصَدِّقِينَ بِأَنْكَ لا يَرَاكَ أَحَدٌ ، وقَالَ مُجَاهِدٌ مِثْلَ ذلكَ ، وقَالَ المَحَسَنُ: لَنْ تَرَانِي ولا يَنْبَغي لِبَشَرٍ أَنْ يَرَانِي .

<sup>(</sup>١) قوله: حدثنا أبو صالح ، في أكثر النسخ: وحدثنا عن أبى صالح.

<sup>(</sup>۲) قوله: عن جويبر ، لعل صوابه: وجويبر.

قَالَ الرَّبِيعُ بِنُ حَبِيبٍ: لَنْ حَرْفٌ مِنْ حُرُوفِ الإيَاسِ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ وأَهْلِ اللَّغَةِ؛ أَيْ: لَنْ يَرَاهُ أَحَدٌ فِي الدُّنْيَا ولا فِي الآخِرَةِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ فَلَمَّا تَجَكَّلَ رَبُّهُ لِلْجَكِيلِ ﴾ أَيْ: فَلَمَّا تَجَكَّى رَبُّهُ لِلْجَكِيلِ ﴾ أَيْ: فَلَمَّا تَجَكَّى بِبَعْضِ آياتِهِ ، فَلَمْ يَحْتَمِلْهَا الجَبَلُ حَتَّى صارَ دَكَا، وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: ﴿ سُبْحَكَنَكَ بُبْتُ وَخَرَ مُوسَى صَعِقاً، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: ﴿ سُبْحَكَنَكَ بُبْتُ وَفَالَ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوْلُ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ فَلا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَرَاهُ (١). وقَالَ مُجَاهِدٌ: تَجَلَّى أَمْرُهُ لِلْجَبَلِ فَجَعَلَهُ دَكّاً. وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: أَوَّلُ المُؤْمِنِينَ بِأَنَّكَ لا تَرَى فِي الدُّنِيا ولا في الآخِرَةِ .

## باب (٢٨) في قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ ٱلرَّمْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾

١٣١ ـ قَالَ جابرُ بنُ زَيْدٍ: سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَنْ

<sup>(</sup>۱) قوله: فلا ينبغي لبشر أن يراه ، أي: لا تصحُّ رؤيته لأحد ، فلا يراه أحدٌ في الدَّارين ، وفي بعض النسخ: فإنه لا ينبغي لبشرٍ أن يراك ، فعلى النسخة الأولى يكون الكلامُ مستأنفاً مرتباً على كلام موسى عليه السلام ، وعلى النسخة الثانية تكونُ هذه لجملةٍ من كلام موسى عليه السلام ، وفي نسخة القطب: بأنه لا ينبغي لبشرٍ أن يراكَ هو ظاهرُ المعنى.

قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ فَقَالَ: ارْتَفَعَ ذِكْرُهُ وثَـنَاؤُهُ عَلَى خَلْقِهِ لا عَلَى ما قَالَ المُنَدِّدُونَ أَنَّ لَهُ أَثْباهاً وأَنْدَاداً ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ.

١٣٢ \_ قَالَ: وحَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ بنُ إِبْراهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنا لَيْثُ (١) بنُ أبي سُلَيْم عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّخْرَةِ التي كانَتْ في بَيْتِ المَقدِس ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ ، فَذَكَرَ قَوْلَهُمْ ﴿ سُبْحَنَهُ وَبَعَكَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ فَارْتَعَدَ ابنُ عُمَرَ فَرَقاً (٢) وشَفَقاً حِينَ وَصَفُوهُ بالحُدُودِ والانتِقَالِ ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: إنَّـهُ أَعْظَمُ وأَجَلُّ أَنْ يُوصَفَ بِصفَاتِ المَخْلُوقينَ ، هذا كَلاَمُ اليَهُودِ أَعْدَاءِ اللهِ ، إِنَّمَا يَقُولُ: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ أَيْ: اسْتَوَىٰ أَمْرُهُ وقُدْرَتُهُ فَوْقَ بَرِيَّتِهِ. قَالَ لَيْتٌ: قَالَ مُحَمَّدُ ابنُ الحَنيفيَّة: قَاتَلَ اللهُ أَهْلَ الشَّامِ مَا أَكْفَرَهُمْ ! أَوْ قَالَ: مَا أَضَلَّهُمْ يَقُوْلُونَ وَضَعَ اللهُ قَدَمَهُ علَى صَخْرَةِ بَيْتِ المَقْدِسِ ، وقَدْ وَضَعَ عَبْدٌ

<sup>(</sup>١) خ: الليث.

<sup>(</sup>٢) خ: فزعاً.

مِنْ عِبَادِهِ يعني إبراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَدَمَهُ على حَجَرٍ ، فَحَكَلَهُ قَبْلَةً للنَّاسِ تَكْذِيباً لِقَوْلِهِمْ ورَدَّاً لِبَاطِلِهِمْ. وقَالَ الحَسَنُ: ارْتَفَعَ ذِكْرُهُ وتَنَاؤُهُ ومَجْدُهُ عَلَى خَلْقِهِ ، وقَالَ ولا يُوصَفُ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَىٰ بِزَوَالٍ مِنْ مَكَانٍ إلى مَكَانٍ . قَالَ: كانَ أَصْحَابُنَا قَالَ: كانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: قَهَرَ العَرْشَ. وقَالَ الحَسَنُ في قَوْلِهِ: ﴿ أَمَّ اَسْتَوَى اَمْرُهُ وقَدْرَتُهُ إلى السَّوَى السَّمَاءِ . السَّمَاءِ .

وقُولِهِ: ﴿ ثُمُّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ يعني: اسْتَوَى أَمْرُه ، وقُدْرَتُه ، ولُطْفُه فَوْقَ خَلْقِهِ ، ولا يُوْصَفُ اللهُ بِصِفاتِ الْخَلْقِ ، ولا يُوْصَفُ اللهُ بِصِفاتِ الْخَلْقِ ، ولا يَقَعُ عَلَى الْخَلْقِ . وكانَ عبدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ وعائشةُ وابنُ عُمَرَ وابنُ الحَنيفيّةِ وعُروةُ بنُ الزُّبيْرِ يُنْكِرُونَ ما يَقُولُ أَهْلُ الشَّامِ في الصَّخْرةِ ، ويَنْهَوْنَ عَنْهُ ، ويُشَدِّدُونَ فِيهِ .

<sup>(</sup>١) قوله: هشيم ، في نسخ عديدة: هشام.

#### باب (٢٩) ما قِيلَ في الوَجْهِ

۱۳۳ ـ قالَ جابرٌ: سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: يعني كُلَّ شَيءِ يَفْنَى ، ويَبْقَى اللهُ وَحْدَهُ ، وكذلك قَالَ الضَّحَّاكُ ومُجَاهِدٌ وأَنسُ بنُ مالِكِ .

#### باب (٣٠) ما قِيلَ في العَيْن

١٣٤ ـ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِنُصَنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيَ ﴾ قَالَ ابنُ عَبَاسٍ: ولِتُربَّى بِعِلْمي ، وكذلك قَوْلُهُ: ﴿ جَرِي وَقَالَ مُجَاهِدٌ والضَّحَاكُ: بِعِلْمِي ، وكذلك قَوْلُهُ: ﴿ جَرِي بِعَلْمِي ، وكذلك قَوْلُهُ: ﴿ جَرِي بِعَلْمِي اللهَّكِينَا ﴾ يعني: بِعِلْمِنا وحِفْظِنَا ، فَحَفِظَ سَفينة نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنَ الطَّوفانِ ، وحَفِظَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنْ فَرْعَوْنَ وقَوْمِهِ ؟ حَتَّى بَلَغَ اللهُ بِهِ أَنْ جَعَلَهُ رَسُولًا مُكلَّماً ، فَتِلْكَ الخاصَّةُ النَّي اخْتَصَ (١) اللهُ بِهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَلَوْ كَانَ قَوْلُهُ ﴿ وَلِنُصِنَعَ عَلَى عَيْنِيَ ﴾ عَلَى ما قَالَ الجَاهِلُونَ ولَوْ كَانَ قَوْلُهُ ﴿ وَلِنُصِنَعَ عَلَى عَيْنِيَ ﴾ عَلَى ما قَالَ الجَاهِلُونَ

<sup>(</sup>١) خ: خص.

مِنْ أَنَّهُ يَرَاهُ بِعَيْنِهِ لَما كانَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَضِيلةً ؟ لأَنَّهُ يَرَى فِرْعَوْنَ كَمَا يَرَى مُوسَى ، ولكنَّهُ أَرَادَ تُصْنَعُ بِحِفْظِي وكلاءتي وحِرْزِي حَتَّى يُبَلِّغَ عَنِ اللهِ ما أَرادَ مِنْ رِسالاتِهِ وأمْرِهِ.

#### باب (٣١) ما قِيلَ في النَّفْس

1٣٥ \_ وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلآ أَعْلَمُ مَا فِي عِلْمِي ولا أَعْلَمُ نَفْسِكَ ﴾ فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: تَعْلَمُ ما في عِلْمِي ولا أَعْلَمُ ما في عَيْبِي ما في عَيْبِي ولا أَعْلَمُ ما في غَيْبِي ولا أَعْلَمُ ما في غَيْبِكَ ﴿ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾.

#### باب (٣٢) ما قِيلَ في اليَدِ

١٣٦ ـ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَدُ اللّهِ فَوْقَ آيَدِيهِمْ ﴾ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يَدُ اللّهِ فَوْقَ آيَدِيهِمْ ﴾ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يَدُ اللّهِ فَوْقَ آيَدِيهِمْ ﴾ كانَتْ للقَوْم عِنْدَ اللهِ بَيْعَةٌ حَسَنَةٌ ، وكانَتِ اليَدُ مِنَ اللهِ الجَزَاءَ والثَّنَاءَ أَفْضَلَ مِنَ الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ. وقالَ الحَسَنُ: يَدُ اللهِ النَّعْمَةُ عَلَيْهِم أَنْ هَدَاهُمْ لِلإَيْمَانِ أَفْضَلَ مِنْ قَبُولِهِمْ. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ ﴾ أَيْ: بِقُدْرَتي وصُنْعي ، قَالَ مَنْ قَالَ وَصُنْعي ، قَالَ مَنْعَلَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ ﴾ أَيْ: بِقُدْرَتي وصُنْعي ، قَالَ

عَلَيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ: لِمَا خَلَقْتُ أَنَا ، وكَذَلكَ ﴿ مِّمَا عَمِلْتُ الْفَيْ الْفَحَاكُ مِثْلَ الْفَحَاكُ مِثْلَ الْفَحَاكُ مِثْلَ الْفَحَاكُ مِثْلَ الْفَحَاكُ مِثْلَ الْفَحَاكُ مِثْلَ الْفَحَالُ مِثْلَ الْفَحَالُ مِثْلَ الْفَحَالُ مِثْلَ اللَّهِ مَ وَقَالَ الْحَسَنُ: بِأَمْرِي كَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَا اللَّهِ مَثَلَ عِلْمَى عِندَ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ وكَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِلْمَى عِندَ اللّهِ كَمْ ثَلُ عِلْمَى عِندَ اللّهِ كَمْ شَلُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ كَمْ فَيكُونُ ﴾ .

#### باب (٣٣) في الصَّمَدِ

١٣٧ ـ وَأَمَّا قَوْلُهُ ﴿ الصَّكَمَدُ ﴾ فَإِنَّ أُبِيَّ بِنَ كَعْبٍ قَالَ: الصَّمَدُ: الذي لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ، الصَّمَدُ: الذي لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ، لَيْس لَهُ عِدْلٌ ولا مِثْلٌ كَمِثْلِهِ شَيءٌ. وسُئِلَ ابنُ مَسْعُودٍ عَنِ الصَّمَدِ فَقَالَ: المَصْمُودُ إلَيْهِ في الحَوَائِجِ. وقَالَ الحَسَنُ: صَمَدٌ: هُوَ العِبَادُ يَصْمُدونَ إلَيْهِ في حَوَائِجِهمْ ودُعَائِهِمْ ومَسْأَلَتِهِمْ.

وقال سَعِيدُ بنُ جُبَيرٍ: المَصْمُودُ إِلَيْهِ في الحَوَائِجِ ، وَقَالَ سَعِيدٌ: مَا وَحَدَ اللهَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لا جَوْفَ لَهُ ، وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَقَعَ الأَوْهَامُ عَلَى صِفَتِهِ ، أَوْ تُدْرِكَ العُقُولُ كُنْهَ

عَظَمَتِهِ ، ولكنَّ الصَّمَدَ: السَّيِّدُ. وقَالَ عِكْرِمَةُ: الصَّمَدُ: القَّمَدُ: القَّهَ القَّمَدُ: القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ.

#### باب (٣٤) قَوْلُهُ تَعَالَىٰ ﴿ يَوْمَ يُكَشَّفُ عَن سَاقِ ﴾

١٣٨ ـ قَالَ عَبَادُ بنُ العَوَّامِ: رُويَ عَنْ عاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ ابنَ عَبَّاسٍ غَضِبَ غَضَباً شَدِيداً لَمْ أَرَهُ غَضِبَ مِثْلَهُ قَطُّ ، فَقَالَ: إنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً؛ يَعْنِي التَّشْبِيهَ الَّذي ذَكَرُوا، وإنَّما يَعْنِي: يُكْشَفُ عَنِ الأَمْرِ الشَّدِيدِ.

وقال سَعِيدٌ في حَدِيثِ عاصِم بنِ كُلَيْبٍ: لَوْ عَلِمْتُ مَنْ قَالَ (١) هذا التَّشْبيهَ لَفَعلْتُ بِهِ وَفَعَلْتُ .

وقَالَ عليُّ بَنُ عاصِمٍ: هُوَ الحَقُّ ، فَأَعْجَبَهُ قَوْلُ سَعِيدٍ وَأَنْكَرَ رِوَايةَ الآخَرِينَ. وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: عَنِ الأَمْرِ الشَّدِيدِ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ الأَوّلِ: قامَتِ الحَرْبُ عَلَى سَاقٍ؛ أَيْ: علَى شِدَّةٍ. وقَالَ عِكْرِمَةُ: أَلاَ تَرَىٰ أَنَّ الحَرْبَ إِذَا اشْتَدَّتْ قَالُوا قامَتِ الحَرْبُ على سَاقٍ ، قَالَ الشَّاعِرُ:

<sup>(</sup>١) خ: يقول.

#### قَـوْمِـي بَنُـو قَيْـسِ إِذَا شَمَّـرَتْ

حَرْبٌ وأَبْدَتْ سَاقَهِا لَقِحَتْ

وقَالَ الحَسَنُ وعِكْرِمةُ: يُكْشَفُ عَنِ الأَمْرِ الشَّديدِ. قَالَ: وأخْبَرَنا عُمَيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَعْلَى عَنْ جُوَيْبرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ.

وعَنْ لَيْثِ عَنْ طَاوس عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ أَنَّهُمَا قَالاً: يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ شَيْطانٌ كَانَ لِسُلَيْمانَ بنِ دَاودَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَوْنَقَهُ في البَحْرِ أَنْ يَظْهَرَ للنَّاسِ فَيُحَدِّثَهُمْ ، ويُعلَّمَهُمُ التَّشْبِيهُ (الْيُزَيِّنُونَ أَحَادِيثَهُمْ بأَحاديثِ أَهْلِ الكِتَابِ في صِفَتِهِمْ رَبَّهُم م رَبَّهُم ، وقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: لا تَسْأَلُوا أَهْلَ الكِتَابِ عَنْ شَيءٍ ، فَلَنْ يَهْدُوكُمْ وقَدْ ضَلُوا ، إنّما هُو كَذِبٌ يُصَدِّقُونَهُ ، أَوْ صِدْقٌ يُكَذِّبُونَهُ .

#### باب (٣٥) صَخْرَة بَيْتِ المَقْدِس

١٣٩ ـ قَالَ: مَرَّ ابنُ مَسْعُودٍ بِشَيْخٍ يُحَدِّثُ عَنِ التَّوْرَاةِ ،

<sup>(</sup>١) قوله: ويعلمهم التشبيه ، في نسخة: ويعلمهم ، ويظهر لهم التشبيه.

فَلَمَّا رَأَى ابِنَ مَسْعُودٍ سَكَتَ ، فَقَالَ: وبِمَ يُحَدِّثُكُمْ صَاحِبُكُمْ؟ فَقَالُوا: ذَكَرَ أَنَّ اللهَ لَمَّا خَلَقَ السَّمواتِ والأَرْضَ صَعِدَ إلى السَّماءِ مِنْ بَيْتِ المَقْدِس ، وَوَضَعَ رَجْلَهُ عَلَى صَخْرَة بَيْتِ المَقْدِس ، فَاسْتَرْجَعَ ابنُ مَسْعُودِ رَضيَ اللهُ عَنْهُ ثُم قَالَ: اللَّهُمَّ لا كُفْرَ بَعْدَ إِيْمانٍ ، يَقُولُها مِرَاراً ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكَفُّرُونَ كُمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ﴾ مَا أَظُنُّهُ إِلَّا إِبْلِيسَ تَمَثَّلَ في صُورَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ: فَهَلَّا أَنْكَرْتُمْ عَلَيْهِ ، وقُلْتُمْ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ ﴿ لَا أُحِبُّ ٱلْآفلينَ ﴾ \_ يَقُولُ الزَّائلُ المُنْتَقلُ \_ فإنَّهُمُ اليَهُودُ علَى دِينِكُمْ ، وَقَالَ: يأتى عَلَى النَّاس زَمَانٌ يُصَلُّونَ فِيهِ ، ويَصُومُونَ ويَحُجُّونَ ، ولَوْ رَمَيْتَ فِيهِمْ بِسَهْمِكَ لَمْ تُصِبْ إِلَّا كَافِراً أَوْ مُنَافِقاً؛ لأَنَّ (١) الشِّرْكَ أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّخْرَة السَّوْدَاءِ في اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، وذَلكَ مِنْ إِنْكَارِهِمْ رَبَّهُمْ بِقُلُوبِهِمْ حَيْثُ وَصَفُوهُ بِالحُـدُودِ والرَّوَالِ.

<sup>(</sup>١) قوله: لأن في بعض النسخ: إلا أن ، والمعنى ظاهرٌ على كلتا النسختين.

النَّهُ عَلَى الرَّبِيعُ بنُ حَبِيبٍ: بَلَغَني عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ وَالضَّحَّاكِ بنِ مُزَاحِمٍ أَنَّهُمَا قَالاً: ﴿ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ أَي اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ أَي اسْتَوَىٰ عَلَىٰهِ وَعَلَى الْأَشْيَاءِ كُلِّها فَخَضَعَتْ ودَانَتْ (') ، وقَدْ تَقُولُ العَرَبُ: اسْتَوَتْ لِفُلانٍ دُنْيَاهُ ، أَيْ: أَتَتْهُ دُنْيَاهُ عَلَى مَا يُريدُ ، واسْتَوَىٰ بِشْرٌ عَلَىٰ العِراقِ والحِجَازِ ، واسْتَوَىٰ فَلَانٌ على مَالِ فُلانٍ ، يُرِيدُونَ أَنَّهُ احْتَوىٰ عَلَيْهِ ، وحَازَهُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

#### تنبيه

فَإِنْ سَأَلَ المُسْتَوْشِدُ عَنْ تَفْسِيرِ الآيِ المُتَشَابِهَاتِ وَالدَّلالَةِ عَلَىٰ مَعَانِيها مِنْ قَوْلِ اللهِ مَزَّ وَجَلَّ: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ : ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى اللهَ عَرَشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ وقَوْلهِ : ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ وقوْلهِ : ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيكِيًّ ﴾ وقوْلهِ : ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيكِيًّ ﴾ وقوْلهِ : ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيكِيًّ ﴾ وما أَشْبَهَ ذَلكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ الَّذي فَسَّرْنَاهُ فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ اللهِ عَلَيْ والصَّحَابةِ والتَّابِعينَ كِتَابِنَا بِالرَّوايةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ والصَّحَابةِ والتَّابِعينَ بإحْسَانٍ ، فَقَالَ السَّائِلُ: ما الدَّليلُ عَلَى صِدْقِ تَفْسِيرِكُمْ ،

<sup>(</sup>١) خ: ذلت.

وما الشُّهَادَةُ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ واللُّغَةِ المَعْقُولَةِ ، فَإِنَّما خاطَبَنَا اللهُ بِمَا نَعْقِلُ وإلَّا فَلَيْسَ لِلْمُخَاطَبَةِ عِنْدَنَا مَعْنًى في الاسْتِوَاءِ واليَدِ والعَيْن وما أَشْبَهَ ذَلكَ ، ولا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا عَلَى ما نَعْقِلُ؟ قِيلَ للسَّائِل: إِنَّ جَمِيعَ ما سَأَلْتَ عَنْهُ مُتَشَابِهُ لا يُدْرَكُ عِلْمُهُ بِظَاهِرِه ولا بِنَصِّهِ؛ لأنَّ النَّصَّ وَاحِدٌ والمَعَاني مُتَباينَةٌ فَلابُدَّ مِنْ كَشْفِ مَعانِيها وإيضَاح سُبُلِها ، وقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ كَلِمةٍ إلَّا وَلَها وَجْهَانِ ، فَاحْمِلُوا الكلامَ على أَحْسَن وُجُوهِهِ " وقيلَ: لَنْ يَتَفَقَّهَ الرَّجُلُ حَتَّى يَرَىٰ لِلْقُرْآنِ وُجُوهاً. وَقَالَ الحَسَنُ: تَعَلُّمُ (١٠) العَرَبِيَّةِ ، وحُسْنُ العِبَارةِ. وقيلَ: لَيْسَ مِنْ كَلِمَةٍ إلَّا ولَها وَجْهٌ وقَفَا وظَهْرٌ وبَطْنٌ ، وإنَّما مَعْنىٰ ذَلك عِنْدَنَا الكَلاَمُ المُتَشَابِهُ الَّذِي يَتَّفِقُ لَفْظُهُ ، ويَخْتَلِفُ مَعْنَاهُ ، فَجَوابُنَا في ذَلِكَ وباللهِ التَّوفِيقُ والعِصْمَةُ في قَوْلِهِ تَعالَىٰ: ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ ما قالَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسِ وابنُ عُمَرَ والحَسَنُ ومُجَاهِدٌ أَنَّهُ ارْتَفَعَ ذِكْرُهُ وثَـنَـاؤُهُ ومَجْدُهُ وعَظَمَتُهُ

<sup>(</sup>١) خ: تعلموا.

تَعَالَى عَمَّا قَالَ المُنَدِّدُ<sup>(١)</sup> أَنَّ لَهُ أَنْدَاداً وأَشْبَاهاً ، تَعالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ .

وإنَّ ابنَ عُمَرَ في حَدِيثِ الصَّخْرة ارْتَعَدَ فَرَقاً (٢) وشَفَقاً حِينَ وُصفَ اللهُ بالزَّوَالِ والانتِقَالِ ، وقَالَ: هذا كَلاَمُ اليَهُود أَعْدَاءِ اللهِ ، وقَدْ وَصَفْنَا أَبَاطِيلَهُمْ فِيْمَا مَضَىٰ مِنْ كِتَابِنَا. وجَمِيعُ ما قَالُوا مَوْجُودٌ في لُغَةِ العَرَب؛ يُقَالُ: اسْتَوىٰ فُلاَنٌ عَلَىٰ العِراق ، أي: اسْتَولَى أَمْرُهُ ، ومَلَكَهُ ، ويُقَالُ: اِسْتَوَىٰ فُلاَنٌ عَلَىٰ مَالِ فُلانِ ، أَيْ: احْتَوَىٰ عَلَيْهِ وحَازَهُ. ويُقَالُ: اسْتَوْلَىٰ فُلاَنٌ عَلى سَريرهِ وَمَجْلِسِهِ، وَيُقَالُ لِمَنْ كَانَ مَائِلًا فَاعْتَدَلَ: قَدِ اسْتَوَى؛ يُرِيْدُونَ انْتِصَابَهُ بَعْدَ مَيْلِهِ ، واعْتِدَالَهِ بَعْدَ عِوَجهِ ، ويُقَالُ: اسْتَوَىٰ فُلاَنَّ وفُلاَنٌ ، أَي: اتَّفَقَا في الصِّفَةِ والنَّعْتِ ، فلَمَّا كانَتِ الكَلِمةُ مُحْتَمِلةَ المَعَانِي، وقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إحْمِلُوا الكَلامَ عَلَىٰ أَحْسَن وُجُوهِهِ قُلْنَا: لاَ يَخْلُو قَوْلَه ﴿عَلَى الْكَلامَ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) خ: يقول المنددون.

<sup>(</sup>٢) فزعاً.

ٱلْعَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ مِنْ أَحَدِ مَعْنَيَيْن: إمَّا ما قَالَ ابنُ عَبَّاس وابنُ عُمَرَ والحَسَنُ ومُجَاهِدٌ مِنْ عُلُوِّ الذِّكْرِ واسْتِوَاءِ المَجْدِ والقَهْرِ ، أو يكونُ على ما قالَتِ اليَهُودُ المُشَبِّهةُ للهِ بأَوْصَافِ خَلْقِهِ إِذْ قَالَتْ: إِنَّهُ لمَّا فَرَغَ مِنْ خَلْق السَّمَوَاتِ والأَرْضِ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ ، وَوَضَعَ إِحْدَى فَخِذَيْهِ عَلَى الأُخْرَى ، واسْتَرَاحَ ، فَكَذَّبَهُمُ اللهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا مَسَــنَا مِن لُّغُوبٍ ﴾ وبقَوْلهِ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَحْتَ مُّ ﴾ وما أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَلْزَمُوهُ الوَهْنَ والعَجْزَ والتَّعَبَ والنَّصَبَ ، قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ لَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ﴿ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ عَلَى ما قَالَ المُشَبِّهَةُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى مَا نَعْقِلُ مِن اسْتِوَاءِ الرَّجُلِ عَلَى سَرِيرِهِ ومَجْلِسِهِ ، لَجَازَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ يَعْنِي: الاسْتِوَاءُ: المَيْـلُ والعِوَجُ<sup>(١)</sup>، وفي ذَلِـكَ ما يُوجِبُ عَلَيْـهِ المَيَلاَنَ

<sup>(</sup>۱) قوله: الميل والعوج ، أي: إلى السماء ، والمعنى: إذا جاز تفسير الاستواء في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ بما يزعمه المشبّهة من الاستقرار على العرش ، جاز تفسيرُ الاستواء في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَاءَ ﴾ بالميل إليها والعوج ، والكلُّ =

والاعْوجَاجَ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ وتَقَدَّسَ، فَإِذَا بَطَلَتْ هذه الصِّفَةُ وهذا التَّأُويلُ لِمَا فِيهِ مِنَ النَّقْصِ ثَبَتَ ما قَـالَ ابنُ مَسْعُودِ وابنُ عُمَرَ ، وبَطَلَ ما قَالَتِ اليَهُودُ المُشَبِّهَةُ. وَوَجْهٌ آخَرُ: لَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ الاسْتِوَاءُ عَلَى ما تَعْقَلُ المُشَبِّهَةُ منْ أَنْفُسِها لَوَجَبَتِ المُمَارَسَةُ والحُدُودُ والنَّهايَةُ ، وفي هَذه الصِّفَةِ إبطَالُ قَوْلهِ: ﴿ لَيْسَنَ كَمِثْلِهِ، شَحَى أُمُّ ﴾ ولَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ الاسْتِواءُ علَىٰ ما تَعْقَلُ المُشَبِّهَةُ منْ أَنْفُسِها لجَازَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجَوَىٰ ثَلَنَٰتِهِ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلِآ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ ﴾ إنَّما يَعْنِي به فِيمَا زَعَمَتِ المُشَبِّهَةُ عَلَى مَا تَعْقِلُ مِنْ كَوْنِ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ ، وفي ذَلِكَ يَثْبُتُ التَّحْدِيدُ<sup>(١)</sup> والنِّهايةُ والانْتقالُ ، وهذه صِفَةُ الخَلْق تَعَالَىٰ اللهُ عَنْ هذه الصِّفَةِ ، وَلكِنَّهُ عَلَى العَرْش ومَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا في وَقْتٍ وَاحِدٍ بِلاَ كَيْفِ وَلا تَحْديدِ

باطلٌ لا يصحُّ ، واللهُ أعلم.

<sup>(</sup>١) خ: تثبيت الحدود.

ولا وَصْفِ كَمَا شَاءَ ، عَلَى خِلافِ مَا تَعْقِلُ مِنْ أَنْفُسِهَا ، لَكُنَّهُ مَعَهُمْ بِالتَّدْبِيرِ والإحَاطَةِ والعِلْمِ ، لا يُمَثَّلُ ولا يُتَوَهَّمُ لَكُنَّهُ مَعَهُمْ بِالتَّدْبِيرِ والإحَاطَةِ والعِلْمِ ، لا يُمَثَّلُ ولا يُتَوَهَّمُ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَتَوَهَّمُ (١) الجاهِلُونَ ، ولَوْ جَازَ لِقَائِلٍ (٢) أَنْ يَقُولُ وهُو مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ إِنَّ عِلْمَهُ مَعَنَا أَيْنَمَا كُنَّا، ولَيْسَ ذلك في نَصِّ الآيةِ ، لجَازَ لِمَنْ خَالفَهُمْ (١) إِنَّمَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ : ﴿ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَإِنْ لَمْ فَيْ الْمَرْشِ عَلَى العَرْشِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ في نَصِّ الآيةِ ، فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ في نَصِّ الآيةِ ، فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ ، ولَمْ وَلَمْ يَجُزْ لِلْمُشَبِّهَةِ تَأْوِيلُهَا ، ومِنْ أَينَ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَأُولُ قَوْلَ هُ لَمْ يَجُزُ لِلْمُشَبِّهَةِ تَأُويلُهَا ، ومِنْ أَينَ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَأُولُ قَوْلَ هُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ الْمَوْتِ عَلَى العَرْشِ عَلَى مَا يَعْقِلُ ، ولَمْ أَنْ يَتَاوَلُ مَا يَعْقِلُ ، ولَمْ والمَ عَلَى العَرْشِ عَلَى مَا يَعْقِلُ ، ولَمْ والمَ مَا يَعْقِلُ ، ولَمْ

<sup>(</sup>١) خ: يتأول.

<sup>(</sup>٢) قوله: ولو جاز لقائل. . . إلخ ، هذا منه رضي الله عنه إلزام للخصم بنظير قوله ، فإنَّ المشبهة يعترفون في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن بَعَوَىٰ تَلَنَّةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ ﴾ أنه تعالى معهم بالعلم لا بالذات ، ولكنهم لا يقولون بذلك في تفسير قوله تعالى : ﴿ الرَّمْنَنُ عَلَى الْمَرْشِ آسْتَوَىٰ ﴾ بل يزعمُون في تفسيرها أشياء ساقهم إليها محض الوهم والحال أنهم فسَّروا الآية الأولى بالعلم ، ولم يرد نصّ فيها ، فيلزمهم مثل ذلك في الآية الثانية .

<sup>(</sup>٣) خ: خانفه.

يَجُزْ أَنْ يَتَـأَوَّلَ قولَـهُ ، وهُوَ مَعَهُمْ (١) عَلَى مَا يَعْقِلُ .

#### باب (٣٦) في قولهِ تَعَالَى

﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾

١٤١ \_ وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِ الْحَوَارِيِّينَ لِعِيسَى صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً فِنَ ٱلسَّمَآيِّ ﴾ وذَكَرْتَ أنَّ ذَلكَ يَدُلُ عَلَى أنَّ اللهَ في السَّماءِ دُونَ الأَرْضِ ، ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى العَرْشِ؛ لأنَّهُمْ سَأَلُوا إِنْزَالَهَا مِنَ السَّمَاءِ ولَمْ يَسْأَلُوهُ مِنَ العَرْشُ ، ولَوْ كَانَ ذلكَ يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ في السَّمَاءِ دُونَ الأَرْضِ ، لَكَانَ قَوْلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿ فَأَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْدِجْ لَنَا مِنَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَـَا وَقِثَـَآبِهَـًا﴾ الآيةُ؛ تَدُلُّ عَلَى أنَّ اللهَ في الأَرْض دُونَ السَّمَاءِ؛ لأنَّ الإخْرَاجَ مِنَ الأرْض كالإنْزَالِ مِنَ السَّمَاءِ ، ولَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِ الحَوَارِيِّينَ ما يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ فِي السَّمَاءِ دُونَ الأَرْضِ ، واللهُ تَعالَى المُقَدِّرُ للأَشيَاءِ عَلَى ما أَرادَ ،

<sup>(</sup>١) خ: معكم.

فمِنْها ما يُقَدِّرُهُ منَ السَّمَاءِ ، ومنْهَا ما يُقَدِّرُهُ منَ الأَرْض فَهُوَ المُنْشَىءُ لِذَلكَ والمُدَبِّرُ لَهُ جَلَّ جَلالُهُ وتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وتَعَالَى ذِكْرُهُ ، ومَعْنَى مَسْأَلَةِ الحَوَاريِّينَ منَ السَّمَاءِ؛ لأنَّ ذلكَ أَدَلُ لِلْخَلْقِ وأَعْظَمُ لِلإِجَابَةِ ، وأَوْضَحُ لِلدَّلالةِ(١)؛ لأنَّ ذلكَ مَعْنَى لا يَقْدِرُ الخَلْقُ أَنْ يَدَّعُوْهُ لا سَاحِرَ ولا كاهِنَ ، فأرادَ القَوْمُ أَنْ يَأْتِي مِنْ ذَلكَ ما لا يَقْدِرُ الخَلْقُ عَلَىٰ ادِّعَائِهِ وليس في تَدْبِيرِ المُنْشيء مِنْ مَوْضِع مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فَى ذَلكَ المَوْضِع دُونَ غَيْرِهِ ، ولَوْ جَازَ ذَلُّكَ لَكَانَ قَوْمُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذْ سَأَلُوهُ أَنْ يُخْرِجَ لَهُمْ مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا ، الآيةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ في الأَرْضِ دُونَ السَّمَاءِ ، ولكَانَ قَوْمُ صَالِح عَلَيْهِ السَّلامُ إذْ سَأَلُوهُ أَنْ يُخْرِجَ لَهُمْ نَاقَةً عُشَرَاءَ مِنْ صَخْرَةٍ ؛ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هُنَاكَ دُونَ ما سوَاهُ ، لكنَّ اللهَ بِمَنِّهِ وفَضْلِهِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ بِلاَ زُوالِ<sup>(٢)</sup> وانْتِقَالِ.

(١) خ: للَّاية.

<sup>(</sup>٢) قُولُه: بَلَا زُوالَ ، أَي: بلا مَزَاوَلَةَ ، أَوَ المَرَادَ أَنَهُ تَعَالَى يَفْعَلُ ذَلَكَ=

#### باب (٣٧) في قَوْلِهِ تَعَالَى

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَّنتُورًا ﴾

المَّدُ اللَّهُ فَكَرَ مُجَاهِدٌ والحَسَنُ ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يكونَ ذلكَ وَكَذَلِكَ ذَكَرَ مُجَاهِدٌ والحَسَنُ ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يكونَ ذلكَ على الزَّوَالِ ، فَإِنَّهُ لَوْ جَازَ أَنْ يُتُوهَمَ قُدُومُهُ عَلَى ما يُتَوهَمُ مِنْ قُدُومُ الرَّجُلِ إلى مَكَانٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ؟ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ القُدُومُ بِالسَّعِي والمَشْيِ والرُّكُوبِ ، تَعالَى اللهُ عَنْ ذلكَ عَلَى اللهُ عَنْ ذلكَ عَلَى اللهُ عَنْ ذلكَ عَلَى اللهُ عَنْ ذلكَ عَلَى النَّولُ لَكُم مِنَ المَائِدَةِ عَلَى الانْتِقَالِ والزَّوَالِ لَكُم مِنَ اللَّوَالِ والانْتِقَالِ والزَّوَالِ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَلَمِ تُمَنِينَةَ أَزْوَالٍ لَحَازَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَلَمِ تَمَنِينَةَ أَزْوَالٍ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ اللهَ عَلَى الزَّوَالِ والانْتِقَالِ.

تمَّ الجُزْءُ الثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ التَّرتيبِ ، ويَتْلُوهُ الجُزْءُ الرَّابِعُ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالَى

\* \* \*

من غير أن يزولَ من مكان إلى مكان ، أي: ينتقل ، وعليه فيكون عطفُ الانتقال تفسيراً.

#### الجُزْءُ الرَّابِعُ من كتاب الترتيب

#### وَيَشْتَمِلُ عَلى

١ ـ رِوَاياتِ أبي شُفيان محبوب بن الرُّحَيْل عن الربيع بن
 حبيب .

٢ ـ رواياتِ الإمام أَفْلَحَ الرُّسْتميِّ عن أبي غانِمِ الخُرَاسانِيِّ وغيرِهِ.

٣ ـ مَرَاسيلِ الإمام أبي الشَّعْثاءِ جابرِ بنِ زيدٍ الأزْدِيِّ .

### بِسْ اللهِ ٱلرَّهُ الرَّهُ الر

(١)

#### رِوَايَةُ أَبِي سُفْيَانَ مَحْبُوبِ بِنِ الرَّحِيلِ عَنِ الرَّبِيعِ بِنِ حَبِيبٍ زِيادَةً فِي التَّرْتِيبِ

١ ـ أبو سُفْيانَ عَنِ الرَّبيعِ بنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَرِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَرْمَلَةَ عَنْ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «لا يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعةِ إِلاَّ مُنَافِقٌ ،
 إلَّا رَجُلٌ أَخْرَجَتْهُ حاجِةٌ ، وهُوَ يُريدُ أَنْ يَرْجِعَ فَيُصَلِّي».

٢ ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيِّدُ الأَيَّامِ يَوْمُ الجُمُعَةِ ،
 وهُوَ الشَّاهِدُ ، والمَشْهُودُ يَوْمَ عَرَفَةَ ».

٣ ـ الرَّبيعُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عُمَيْرٍ العَبْدِيِّ عَنْ أَبِي هُريرةَ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيْ : «أَلَا إِنَّ التَّوَاضُعَ لِلْعَبْدِ لا يَزِيدُهُ

إِلَّا رِفْعَةً ، فَتَواضَعُوا يَرْفَعْكُمُ اللهُ ، وإِنَّ العَفْوَ لا يَزِيدُ العَبْدَ إِلَّا عِزَّاً فَاعْفُوا يُعِزَّكُمُ اللهُ ، وإِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَزِيدُ المالَ إِلَّا كَثْرةً ، فَتَصَدَّقُوا يَرْحَمْكُمُ اللهُ».

٤ ـ الرَّبيعُ عَنْ عامرِ (١) بنِ وائلٍ عَنْ رَبيعةَ عن ابن مَسْعُودٍ قالَ: «عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ » ثُمَّ قَرَأَ ﴿ فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ ٱلأَوْثَنِ وَلَجْتَنِبُواْ فَوْلَ ـ الزُّورِ ».
 الزُّورِ ».

الرَّبيعُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سالِمِ بنِ صَفْوانَ عَنْ جُويْشَةَ بنِ الحُرِّ عَنْ أبي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 "ثَلَاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، ولا يُزكِّيهِمْ ، ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: المُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِفِ الفَاجِرِ ، والمُسْبِلُ إِذَارَهُ ، والمَنْانُ الَّذي لا يُعْطِي شَيْئاً إِلَّا مَنَ ».

٦ ـ الرَّبيعُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: خَصْلَتَانِ مَنْ حَفِظَهُمَا حَفِظَ اللهُ لَهُ صَوْمَهُ: النَّمِيمةُ (٢) والكَذِبُ.

<sup>(</sup>١) خ: عَنْ عاصم.

<sup>(</sup>٢) خ: الغيبة.

٧ ـ الرَّبيعُ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ (١) أَنَّ الغَمَّ والحُزْنَ مِنَ الشَّكِّ ، والرَّوْحَ والفَرَحَ (٢) مِنَ اليَقِينِ والرَّجَاءِ.

٨ ـ الرَّبيعُ عَنْ أبي هُريرةَ قَالَ: جَاءَتْ فاطِمَةُ إلى رَسُولِ اللهِ عَلِيَةِ فَقَالَ لَها: «يا بُنيَّتي ، اعْمَلِي لِنَفْسِكِ؛ فَإنِّي لا أُغْنِي عَنْك مِنَ اللهِ شَيْئاً».

9 ـ الرَّبِيعُ بِنُ حَبِيبٍ: أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ (٣) قَالَ لابْنِ عُمَرَ: إِنِّي أُقِيمُ بِالمَدِينةِ ثَمَانِيَةً أَشْهُرٍ أَوْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ كَيْفَ أَصَلِّي؟ فَقَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا أَنْ تُصَلِّيَ في جَمَاعَةِ المُقِيمِينَ».

١٠ ـ الرَّبيعُ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ مَاتَ صَحِيحاً مُوسِراً

 <sup>(</sup>١) قوله: عن ابن مسعود ، في بعض النسخ: عن أبي مسعود ،
 والأول عبد الله بن مسعود ، والثاني عقبة بن عَمْرو البدري .

<sup>(</sup>٢) خ: الفرج.

<sup>(</sup>٣) قوله: أنّ أبا محمد ، هو مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن عثمان بن مالك بن النجار ، وقيل: مسعود بن زيد بن سبيع يُعَدُّ في الشاميين، وقد عدَّه الواقدي وطائفةٌ من البدريين ، ولم يذكره ابنُ إسحاق فيهم ، وذكره جماعةٌ في الصَّحابة .

ولَمْ يَحُجَّ كَانَ سِيمَا بِينَ عَيْنَيْهِ كَافِراً ، ثُمَّ تَلاَ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيُّ عَنِ اللَّهَ غَنِيًّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ﴾ .

١١ ـ الرَّبيعُ بنُ حَبِيبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ:
 نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ القَزَع (١١).

17 - الرَّبيعُ بنُ حبيبٍ عَنْ يَحْيَىٰ بنِ عامرٍ عَنْ عَتَّابِ ابنِ أَسِيدٍ قَالَ: «انْطَلِقُ إِلَى أَهْلِ ابنِ أَسِيدٍ قَالَ: «انْطَلِقُ إِلَى أَهْلِ أَيْكَةً فَالَنَهُ مَا لَمْ يُقْبَضْ ، وعَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ بَيْعٍ ما لَمْ يُقْبَضْ ، وعَنْ بَيْعٍ ما لَمْ يُضْمَنْ ، وعَنْ شَرْطَيْنِ في بَيْعٍ ، وعَنْ بَيْعٍ وسَلَفِ».

١٣ - الرَّبيعُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ما أُحِبُّ أَنِّي تَرَكْتُ الوِتْرَ
 وَلِي حُمْرُ النَّعَم.

١٤ ـ الرَّبيعُ بنُ حَبِيبٍ عَنْ أبي هُريرَةَ قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِرَجُلٍ وهُوَ يَعِظُهُ: «اِغْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْسٍ:

<sup>(</sup>١) القزع: أن يُحْلَقَ رأسُ الصبي ، ويُتركَ منه مواضع متفرقة غير محلوقة؛ تشبيهاً بقزع السَّحاب ، وهو تفرُّقه إلى قِطع غير متراكم ولا مطبق. أبو إسحاق.

شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وغِنَاكَ قَبْلَ فَعْلَ مَوْتِكَ». فَقْرِكْ ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ».

١٥ ـ الرَّبيعُ بنُ حَبِيبٍ عَنْ بِلاَلِ بنِ سَعِيدٍ: رُبَّ مَسْرُورٍ مَغْبُونٌ ، ورُبَّ مَفْتُونٍ لا يَشْعُرُ ، وَيْلٌ لِمَنْ لَهُ الوَيْلُ وهُوَ لا يَشْعُرُ ، وَيْلٌ لِمَنْ لَهُ الوَيْلُ وهُوَ لا يَشْعُرُ ، وهُو في الكِتَابِ مِنْ يَشْعُرُ ، وهُو في الكِتَابِ مِنْ وَقُودِ النَّارِ .

١٦ ـ أبو سُفْيَانَ قَالَ: دَخَلَ جَابِرُ بنُ زَيْدٍ عَلَىٰ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَ: فَأَقْبَلَ يَسْأَلُها عَنْ مَسَائِلَ لَمْ يَسْأَلُها عَنْ مَسَائِلَ لَمْ يَسْأَلُها عَنْ جَمَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (١) كَيْفَ كَانَ عَنْها مِنْ قَبْلُ؛ سَأَلَها عَنْ جِمَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (١) كَيْفَ كَانَ

ا قوله: عن جماع النبي عَلَيْ إلغ ، أي: عن مقدمات الجماع؛ لأنّها من آداب الجماع يجوزُ السُّؤال عنها ، والإخبار بها كما دَوَّنها العلماءُ في مؤلفاتهم ، وبهذا المعنى ، أو ما يقرب منه وجَّه شيخُنا القطب - رحمه الله - هذه الرواية ، وليس كما زعم بعضُ الكاشحين ، وظنَّ أنه وجد منفذاً إلى القدح في هذا الإمام العظيم؛ الذي أجمعت الأمةُ على توثيقه ، وتثبته في الرواية ، وإنما هذا من حِرْصه - رحمه الله - على تتبع دقائق السُّنة؛ حتى ينقل إلى الأمة ما استطاع من جليلها ودقيقها ، ولا غَرْوَ فقد جمع ديوانه العظيم؛ الذي هو أول ما جُمِع في الحديث على الإطلاق ، = ديوانه العظيم؛ الذي هو أول ما جُمِع في الحديث على الإطلاق ، =

يَفْعَلُ ، وإِنَّ جَبِيْنَها يَتَصبَّبُ عَرَقاً ، وتَقُولُ: سَلْ يا بُنَيَّ ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ المَشْرِقِ مِنْ بَلَدٍ ثُمَّ قَالَ: مِنْ أَهْلِ المَشْرِقِ مِنْ بَلَدٍ ثُمَّ قَالَ لَهِ سُفْيَانَ: فَذَكَرَتْ لَهُ شيئاً لَمْ يُقَالُ لَهَا اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ بَيِّكِيْ ذَكَرَهُ لِي وَأَشْبَاهُ هذا.

1۷ ـ أبو سُفْيَانَ عَنْ أَزْوَرَ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ عُمَانَ مِنْ خَيَارِ مَنْ أَدْرَكْتُهُ مِنْ مَشَايِخِ المُسْلِمِينَ قَالَ: إِنَّ عُمَانَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ عُمَانَ اسْتَأَذَنَ عَلَىٰ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها ، فَأَذِنَتْ لَهُنَّ ، فَدَخَلْنَ عَلَيْها وسَلَّمْنَ عَلَيْها ، ثُمَّ قَالَتْ: مَنْ أَهْلِ عُمَانَ. قَالَ: فَقَالَتْ قَالَتْ: مَنْ أَهْلِ عُمَانَ. قَالَ: فَقَالَتْ لَهُنَّ : لَقَدْ سَمِعْتُ حَبِيبِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: «يَكُثُولُ<sup>(٣)</sup> وُرَّادُ وَقَالَتْ حَوْضِي مِنْ أَهْلِ عُمَانَ».

ويبلغ نحو عشر مجلدات ضخمة ، وقد بَسَطْنا الكلام على هذا في ذكرى أبى الشعثاء. أبو إسحاق.

<sup>(</sup>١) خ:له.

<sup>(</sup>٢) قوله: من أنتن ، في بعض النسخ: من أين أنتن.

<sup>(</sup>٣) خ: ليكثرن.

١٨ ـ أبو سُفْيَانَ قَالَ: بَلَغَني أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عائِشَةَ رضِيَ اللهُ عَنْها فَسَأَلَتْهُنَّ مِنْ أَيْنَ هُنَّ؟ فَقُلْنَ: مِنْ أَهْلِ الشَّامِ. قَالَ: فَقَالَتْ لَهُنَّ: لَعَلَّكُنَّ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ.

19 - أبو سُفْيَانَ قَالَ: بَلَغَني أَنَّ امْرَأَةً لِمُعَاوِيةً بنِ أَبِي سُفْيَانَ دَخَلَتْ عَلَى عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها ، قَالَ: وأَلْقَتْ تَحْتَها وِسَادةً مِنَ الأَدَمِ. قال: والتَفَتَتْ إلى ناحِيةٍ فَأَدْنَتْ صَحْفَةً فِيها خُبْزٌ قَدْ ثَرَدَتْهُ ، وصَبَّتْ عَلَيْهِ لَبناً ، ثُمَّ قَالَتْ: كُلِي. فَتَبَسَّمَتِ امْرَأَةُ مُعَاوِيةَ وقَالَتْ: يا أُمَّاهُ ، إِنَّا نَرْجِعُ كُلِي. فَتَبَسَمَتِ امْرَأَةُ مُعَاوِيةَ وقَالَتْ: يا أُمَّاهُ ، إِنَّا نَرْجِعُ لِلْي ما هُوَ أَلْيَنُ مِنْ هذا. تَعْنِي مِنْ طَيِّبِ الطَّعَامِ. قَالَ: إلَى ما هُو أَلْيَنُ مِنْ هذا. تَعْنِي مِنْ طَيِّبِ الطَّعَامِ. قَالَ: فَتَنْفَستْ عائِشَةُ الصُّعَدَاءَ ، وقَالَتْ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ماتَ ولَمْ يَشْبَعْ مِنْ فَي اللهِ ماتَ ولَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْرِ الشَّعِيرِ (٢). ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ماتَ ولَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْرِ الشَّعِيرِ (٢). أَيْ: مَرَّتِيْنِ (٣).

<sup>(</sup>١) خ: ترين.

<sup>(</sup>٢) خ: البر.

<sup>(</sup>٣) خ: إسقاط أي.

٢٠ أبو سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ المَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادُ (۱) بنَ إِسْحَاقَ الخُوارِزْمِيَ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هذه الآيةُ: ﴿ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنَهُما وَعَلِيٌ وَعُثْمَانُ ، ﴿ وَاللَّهُ عَنَهُما وَعَلِيٌ وَعُثْمَانُ ، النَّبِيِّ عِلَيْ اللهِ عَنهما وَعَلِيٌ وعُثْمَانُ ، النَّبِيِّ عِلَيْ اللهِ عَنهما وَعَلِيٌ وعُثْمَانُ ، فَقَالَ اللهِ عَنْمَانُ اللهِ عَنْمَانُ اللهِ عَنْمَانُ ، اللهِ عَنْمَانُ أَنا يارَسُولَ اللهِ يَوْمَئِذٍ ؟ التُرابِ اللهِ عَمْرُ ، فَقَالَ : وأَيْنَ أَنا يارَسُولَ اللهِ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : «تَحْتَ التُرابِ » ثُمَّ قَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ : أينَ أَنا يَوْمَئِذٍ عَلَى اللهِ عَلْمَانُ فَقَالَ : «أَنْتَ إِمَامُها ، وقَالَ : أينَ أَنا يَوْمَئِذٍ يا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : «أَنْتَ إِمَامُها ، وقائِدُها ، تَمْشِي فِيها مَشْيَ البَعِيرِ في قَيْدِهِ ».

(٢)

# رواياتُ الإمامِ أَفْلَحَ الرُّسْتُمِيِّ عَنْ الرُّسْتُمِيِّ عَنْ أبي غانمِ الخُرَاسانِيِّ وَغَيْرِهِ

١ - عَنِ الْإِمَامِ أَفْلَحَ بِنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

<sup>(</sup>١) خ: جميل.

حِكَاية عَنْ كِتَابٍ أَخَذَهُ عَنْ أَبِي غَانمٍ بِشْرِ بِن غانم السُّيرِ ، رَفَعَ السُّيرِ ، رَفَعَ الخُرَاسَانِيِّ مِنْ تَأْلِيفِ أَبِي يَزِيدَ الخُوَارِزْمِيِّ فِي السَّيرِ ، رَفَعَ فِي السَّيرِ ، رَفَعَ فِي السَّيرِ ، رَفَعَ فِي أَبُو يَرْيدَ الحديثَ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَجَدَ مَعَ رَجُلٍ سَيْفاً لأَخِيهِ (١) فِي السُّوقِ فَسَأَلَهُ مِنْ أَينَ هُو؟ فَقَالَ: أَصَابَني مِنْ سَهْمٍ مِنْ غَنِيمَةٍ . فَرَافَعَهُ أَينَ هُو؟ فَقَالَ: أَصَابَني مِنْ سَهْمٍ مِنْ غَنِيمَةٍ . فَرَافَعَهُ الأَنْصَارِيُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَقَصَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ القِصَّة ، الأَنْصَارِيُ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ القِصَّة ، وَمِنْ أَينَ صَارَ لَهُ (٢) السَّيْفُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ : "البَّعَغِ البَّغَيْمَة فِي غَيْرِ مالِ أَخِيكَ».

٢ ـ وذَكَرَ الخُوارِزْمِيُّ في كِتَابِهِ ذلكَ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ فَرَساً يُبَاعُ في السُّوقِ، فَسَأَلَ عَنْ شَأْنِهَا (٣)، فَقَالَ لَهُ ضَاجِبُهُ: أَصَابَتْنِي في سَهْمِي مِنْ غَنِيمَةٍ. فَرَافَعَهُ الرَّجُلُ إلى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «المُسْلِمُونَ يَدُ (٤)، يَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ».

<sup>(</sup>١) خ: يباع.

<sup>(</sup>٢) خ: إليه.

<sup>(</sup>٣) خ: شأنه.

<sup>(</sup>٤) خ: إسقاط يد.

٣ ـ رَوَى الإِمَامُ أَفْلَحُ في تَفْسِيرِ هذه الآية : ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ يَنكِحُ إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَقَ مُشْرِكُ ﴾ حَدِيثاً رَفَعَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنّهُ قَالَ : «الزَّانِي المَجْلُودُ لا يَنْكِحُها لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيةً مَجْلُودةً ، والزَّانِيةُ المَجْلُودةُ لا يَنْكِحُها إلاَّ زَانٍ مَجْلُودٌ مِثْلُها ، وحُرِّمَ ذَلكَ عَلَىٰ المُؤْمِنِينَ » وكذلكَ تأويلُ الحَسَنِ بنِ أبي الحَسَنِ البَصْرِيِّ إلاَّ أَنَّهُ قَالَ : نُسِخَ مِنْهُ المُشْرِكُ والمُشْرِكُ والمُشْرِكُ والمُشْرِكُ والمُشْرِكَةُ .

٤ ـ وقَالَ الإِمَامُ: مِمَّا يُؤْثَرُ عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيُّ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ إلى عِلْمِهِ ، أَعْلَمَ النَّاسِ إلى عِلْمِهِ ، ويَسْتَفِيدُ عِلْماً لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ».

ومِمَّا يُـؤْثَـرُ عَنْـهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّـهُ قَالَ: «رُبَّ حَامِلِ عِلْمٍ إِلَى مَنْ هُو أَعْلَمُ مِنْـهُ».

٦ ـ وعَنِ الإمَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ طَرِيقِ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَقْنُتْ قَطُّ في صَلاَتِهِ ولا الخَلِيفَتَيْن بَعْدَهُ.

٧ - ورَوَىٰ الإمَامُ قَالَ: وأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَبَانَ بنِ صالِحِ القُرشِيِّ عَنْ حَمَّادِ عن إبرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ والأَسْوَدِ بنِ يَزِيدُ قَالاً: لَمْ يَقْنُتْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى مَاتَ ، إلاَّ إذَا كانَ حارَبَ المُشْرِكِينَ فَإِنَّهُ كَانَ عَلَيْهِمْ.
كانَ يَقْنُتُ في الصَّلاةِ ، ويَدْعُو عَلَيْهِمْ.

٨ ـ وعَنِ الإمَام عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ عَنْ هِشَام ابنِ عَبْدِ اللهِ الرسْتَواني (١) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنَّما (٢) كَانَ قَنَتَ شَهْراً بَعْدَ الرُّكُوعِ الآخِرِ يَشُولُ اللهِ عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ ، ولَمْ يَقْنُتْ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ.

٩ ـ الإمامُ عَنْ أبي غانِمِ الخُراسانِيِّ عَنْ حاتِم بنِ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَني مَنْ لا أَتَّهِمُ قَوْلَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وأَنا بِمَصْرَ أَوْ في طَرِيقِ مِصْرَ عَنْ أبي أَهْيَفَ (٣) الحَضْرَمِيِّ فَقِيهِ

<sup>(</sup>١) خ: الدستواني.

<sup>(</sup>٢) خ: أنه.

<sup>(</sup>٣) خ: لهيعة.

أَهْلِ مَصْرَ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ في الزَّمَانِ الَّذِي كانَ فِيهِ أَقْرَبَ إِسْنَاداً إلى النَّبِيِّ عَيْلِيًّ مِنْ غَيْرِهِ.

قَالَ حاتِمُ بنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَني عَنِ القُنُوتِ في صَلاَةِ الصَّبْحِ بَعْدَ ما سَأَلْتُهُ هَلْ بَلَغَكَ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْ قَنَتَ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: لَمْ يَصْنَعُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ. قَالَ حَاتِمُ: فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيمَا بَلَغَكَ؟ قَالَ: بَلَغَني أَنَهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيمَا بَلَغَكَ؟ قَالَ: بَلَغَني أَنَهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ اللهِ عَنْهُ كَانَ يَصْنَعُ فِيمَا بَلَغَكَ؟ قَالَ: بَلَغَني أَنَهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ اللهِ أَحَدٌ ولا يَقْنُتُ. قَالَ الإَمَامُ القَرَاءةِ اللهُ عَنْهُ: وهذا شَي عُلَمْ نَكُنْ رَأَيْنَاهُ في كُتُبِ أَصْحَابِنَا، ولا سَمِعْنَاهُ عَنْهُ ، وهذا شَي عُلَمْ نَكُنْ رَأَيْنَاهُ في كُتُبِ أَصْحَابِنَا، ولا سَمِعْنَاهُ عَنْهُ ، وَمَدا شَي عُلَمْ اللهِ أَبُو غانِمٍ، فَرَوَيْنَاهُ عَنْهُ .

١٠ ـ وعَنِ الإمَامِ قَالَ: بَلَغَني عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ وَجَّهَ سَرِيَّةً ، فَأَمَّرَ عَلَيْهَا رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَكَانَ ذَلكَ اللهِ ﷺ إلَى مُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ مِنْ حِينِ انْصَرَفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلَى أَنْ رَجُعَ إلَيْهِ الصَّلَوَاتِ (١) كُلَّها بِفَاتِحةِ الكِتَابِ ، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، في جَمِيعِ صَلَوَاتِهِ الصَّبْحِ وغَيْرِهِ في جميعِ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، في جَمِيعِ صَلَوَاتِهِ الصَّبْحِ وغَيْرِهِ في جميعِ

<sup>(</sup>١) خ: الخمس.

ما يُسْمِعِهُمْ بِهِ؟ مِمَّا يَجْهَرُ فِيهِ بِالقِرَاءةِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَىٰ (') النَّبِيِّ عَلَيْ أَخْبَرُوهُ أَنَّ أَمِيرَهُمْ إِنَّما كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ بِالفاتِحةِ وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، ولَمْ يَقْرَأْ بِهِمْ فِي جَمِيعِ صَلَوَاتِهِ غَيْرَها. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَمَعَكَ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ؟» فَقَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَمَعَكَ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ؟» فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: «مَا مَنعَكَ أَنْ تَكُونَ قَرَأْتَ بِهِ فِي صَلاَتِكَ؟» فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُحِبُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ حُبًا شَدِيداً ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ فَعَلَ : «إِنَّ اللهَ يُحِبُّكَ لِحُبِّكَ لِحُبِّكَ لِحُبِّكَ لِحُبِّكَ لِحُبِّكَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ أَحَدُ لَهُ اللهُ اللهُ إِنِّ اللهُ أَحَدٌ اللهُ اللهِ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّكَ لِحُبِّكَ لِحُبِّكَ لِحُبِّكَ لَكُبِّكَ لِحُبِّكَ لِحُبِّكَ لَكُبِّكَ لِحُبِّكَ لَكُبِّكَ لَاللهُ عَلَى اللهُ أَحَدٌ اللهُ أَحَدٌ اللهُ أَحَدٌ اللهُ اللهُ أَحَدٌ اللهُ اللهُ اللهُ أَحَدُ اللهُ أَحَدُ اللهُ أَحَدُ اللهُ اللهُ أَحَدٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَحَدٌ اللهُ اللهُ اللهُ أَحَدٌ اللهُ اللهُ اللهُ أَحَدٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَحَدٌ اللهُ ال

11 ـ قَالَ الإِمَامُ: وعِنْدَ أَصْحَابِنَا مَرْفُوعاً إِلَى النَّبِيِّ عَيَّ اللَّهِ النَّبِيِّ عَيَّ أَنَّهُ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَرَأَىٰ قَوْماً رَافِعي (٣) أَيْدِيهِمْ في الصَّلاةِ ، فَقَالَ: «ما بَالُ قَوْم رَافِعينَ أَيْدِيهُمْ في الصَّلاةِ كَأَنَّها أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ ، اسْكُنُوا في صَلاَتِكُمْ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ».

<sup>(</sup>١) خ: إلى.

<sup>(</sup>٢) خ: بحبك.

<sup>(</sup>٣) خ: رافعين.

١٢ - رَوَاهُ عَنْ أَبِي غَانِمٍ الخُرَاسَانِيِّ عَنْ حَاتِمِ بِنِ مَنْصُودٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الخُوَارِزْمِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بِنِ مَمْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ [أَنَّهُ] خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ رافِعُونَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ حَاتِمِ بِنِ مَنْ مُجَاهِدٍ أَوْ عَمَّنْ حَدَّنَهُ مَنْ مُخَاهِدٍ أَوْ عَمَّنْ حَدَّنَهُ مَنْ مُجَاهِدٍ أَوْ عَمَّنْ حَدَّنَهُ مَنْ مُخَاهِدٍ أَوْ عَمَّنْ حَدَّنَهُ وَاللهِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَوْ عَمَّنْ حَدَّنَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ أَوْ عَمَّنْ حَدَّنَهُ وَاللهِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَوْ عَمَنْ حَدَّنَهُ وَاللهِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَوْ عَمَّنْ حَدَّنَهُ وَاللهُ عَنْ مُجَاهِدٍ أَوْ عَمَّنْ حَدَّنَهُ وَاللهِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَوْ عَمَّنْ حَدَّنَهُ وَاللهِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَوْ عَمَّنْ حَدَّنَهُ وَاللهُ عَنْ مُجَاهِدٍ مُسْتَقْبِلِينَ القِبْلَةَ بِوُجُوهِهِمْ ، رَافِعِينَ اللهَ السَّمَاءِ يَدْعُونَ ، فَضَاقَ ابنُ عُمَرَ أَنَهُ مَرَ ضِيقاً أَيْدِيَهُمْ مُ إِلَى السَّمَاءِ يَدْعُونَ ، فَضَاقَ ابنُ عُمَرَ ضِيقاً أَيْدِيهُمْ مُ إِلَى السَّمَاءِ يَدْعُونَ ، فَضَاقَ ابنُ عُمَرَ ضِيقاً

أَهْلِ الكِتَابِ في بِيَعِهِمْ وكَنَائِسِهِمْ». 11 ـ الإمَامُ عَنْ عُمَرَ بنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَقَامَ في بَعْض غَزَواتِهِ في قَرْيَةٍ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ.

شَدِيداً ، وغَضِبَ عَلَيْهِمْ ، وقَالَ لَهُمْ: لا تَفْعَلُوا مِثْلَ

هذا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لا تَفْعَلُوا فِعْلَ

<sup>(</sup>١) خ: ما بالهم.

الإِمَامُ عَنْ أبي ثَوْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَامَ بِتَبُوكَ
 عِشْرِينَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ .

17 ـ الإمامُ عَنِ الحَسَنِ بنِ أبي الحَسَنِ البَصْرِيِّ قَالَ:
 مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَقْصُرَ المُسَافِرُونَ في بَلَدٍ أَقَامُوا فِيهِ ، وإنْ
 أَقَامُوا عَشْرَ سِنِينَ (١) ما لَمْ يَتَّخِذُوهُ وَطَناً.

١٧ ـ الإمَامُ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بنُ مالِكِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ الظُهْرَ بالمَدِينةِ وصَلَّىٰ العَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ،
 وبَيْنَهُمَا في القِيَاسِ والتَّقْدِيرِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ إِلَىٰ سِتَّةٍ.

١٨ ـ الإِمَامُ قَالَ: فِي الأَثَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا يَجِبُ (٢) الصَّوْمُ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتُهُ (٣) باللَّيْلِ».

19 \_ الإمَامُ قَالَ: جَاءَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ مُسْتَفَاضٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَكَرَهُ العُلَمَاءُ عَنْ شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ أَنَّ

<sup>(</sup>١) خ: عشرين سنة.

<sup>(</sup>٢) قوله: لا يجب ، أي: لا يثبت.

<sup>(</sup>٣) خ: عَلَىٰ مَنْ لَم يبيته.

رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أُمَّتِي الشَّهُوَةُ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الشَّهُوَةُ الخَفِيَّةُ ؟ قَالَ: الخَفِيَّةُ » قَالَ: "يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ صائِماً فَتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَةٌ فَيُوَاقِعُها فَيَدَعُ صَوْمَهُ ».

٢٠ ـ الإمَامُ في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنَّ وَجَلَّ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ .
 النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيُ يَظِيلُهِ .

٢١ ـ الإمَامُ قَالَ: ذَكَرَ عَامَّةٌ مِنَ الفُّقَهَاءِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الثَّقِهَاءِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيُّ يَظِيَّةٍ ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ يَظِيَّةٍ: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْم».

٢٢ ـ الإمَامُ قَالَ: بَلغَني عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «أَوَّلُ ما نَبْدَأُ بِهِ يَوْمَنا هذا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتي ، ومَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ؛ فَإِنَّهَا شَاةُ لَحْمٍ ولَيْسَتْ مِنَ النُّسُكِ في شَيْءٍ».

٢٣ ـ الإمَامُ: رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَليَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار».

## الأَخْبَارُ المَقَاطِيعُ عَنْ جَابِر بِن زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ

١ حابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النّبِيِّ ﷺ: "إِنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ كَلِمةٌ أَلَّفَ اللهُ بِهَا بَيْنَ قُلُوبِ المُؤْمِنينَ ، فَمَنْ قَالَها وأَتْبَعَها بالفُجُورِ بالعَمَلِ الصَّالِحِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، ومَنْ قَالَها وأَتْبَعَها بالفُجُورِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، ومَنْ قَالَها وأَتْبَعَها بالفُجُورِ فَهُوَ مُنَافِقٌ».

٢ جابرُ بنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ قَالُوا «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» فَخَفِيَ بِهَا المُؤْمِنُ مِنَ المُنَافِقِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَلا أُنْبِئُكُمْ بِفَصْلِ مَا بَينَهُمَا: المُؤْمِنُ إِذَا أَصْبَحَ فَهَمُّهُ اللهُ والجَنَّةُ والنَّارُ ، وأَمَّا المُنَافِقُ إِذَا أَصْبَحَ فَهَمُّهُ بَطْنُهُ وفَرْجُهُ ودُنْيًاهُ».

٣ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعةُ حَتَّى يَسُودَ كُلَّ أُمَّةٍ مُنَافِقُوهَا».

ع جابرُ بنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِةً قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لا يَسْتَخِفُ

بِحَقِّهِمْ إِلَّا مُنَافِقٌ: حامِلُ العِلْمِ ، وذُو الشَّيْبَةِ ، والإِمَامُ العَدْلُ»(١).

حابرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ يَّنَافِقٍ قَالَ: «خَصْلَتَانِ
 لا يَجْتَمِعَانِ في مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ وفِقْهٌ في سُنَّةٌ».

7 جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ أَنَهُ قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَصَادَفَ جَنَازةً فَلَمْ يَحْضُوها ، فَقَالَ عُمَرُ: يا حُذَيْفَةُ ، يَمُوتُ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمينَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهَ ، ولا تَشْهَدُ جَنَازَتَهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ ، يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهَ أَمَنْهُمْ أَنا؟ فَقَالَ : لا وَاللهِ اللهُمَّ نَعَمْ . فَقَالَ : أَنْشُدُكَ اللهَ أَمِنْهُمْ أَنا؟ فَقَالَ : لا وَاللهِ اللهُمَّ مَعَمْ . ولا أُؤَمِّنُ بِهَذَا أَحَداً أَبِداً . وقيلَ يا أَميرَ المُؤْمِنِينَ ، ولا أُؤَمِّنُ بِهَذَا أَحَداً أَبِداً . وقيلَ لا أَخَافُهُ ، يا أَميرَ المُؤْمِنِينَ ، ولا أُؤَمِّنُ بِهَذَا أَحَداً أَبِداً . وقيلَ لحابِر بنِ زَيْدٍ : أَتَخَافُ النَّفَاقَ؟ فَقَالَ : وكَيْفَ لا أَخَافُهُ ، ليَ المَا عُمْرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

<sup>(</sup>١) خ: العادل.

٧ ـ وكانَ جَابِرُ بنُ زَيْدٍ يَذْكُرُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: غَلَبَنِي المُنَافِقُ ونَ خِيَانَةً ، أَمَا واللهِ لَوْلاَ خِيَانَتُهُمْ ما أَمَّرْتُ عَلَىٰ المُنافِقُ وبَينَ وبَينَ عِبَادةِ اللهِ .
 النَّاسِ غَيْرَهُمْ ، ولَخَلَيْتُ بَيْنَ المُسْلِمينَ وبَينَ عِبَادةِ اللهِ .

٨ ـ جابِرُ بنُ زَيْدٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِحُذَيْفَةَ: يا أَبا عَبْدِ اللهِ:
 ما النَّفَاقُ؟ فَقَالَ: أَنْ تَتَكَلَّمَ بالإسْلاَم ولا تَعْمَلَ بِهِ.

٩ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِحُذَيْفَةَ: النَّفَاقُ اليَوْمَ
 أَكْثَرُ أَمْ إِذْ كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ
 هُوَ اليَوْمَ أَكْثَرُ ، هُوَ اليَوْمَ أَشَدُ.

١٠ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: لَمُنافِقُوكُمُ اليَوْمَ أَشَدُ مِنَ المُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَيلَ لَهُ: لِمَ ذلكَ يا أَبا عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّ أُولئِكَ كَانَ ذَنْبُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَغْفُوراً (١٠) ، وحَسَنَاتُهُمْ مَقْبُولَةً.

<sup>(</sup>١) قوله: كان ذنبهم يومئذ مغفوراً... إلخ ، يعني: إذا تابوا من نفاقهم غفر الله ذنوبهم ، وتقبل منهم؛ لأنّ ذنبهم إنما كان بينهم وبين الله بخلاف المنافقين بعد ذلك الزمان؛ فإنّ غالبهم غريقٌ في تبعات المسلمين، ولا تنفعُ التوبةُ من غير رَدِّ المظالم، واللهُ أعلمُ. =

11 \_ جابُر بنُ زَيْدٍ سَأَلَهُ الحَجَّاجُ بنُ يُوسُفَ وقَالَ: يَا أَبِا الشَّعْثَاءِ أَخْبِرْني عَنْ أَوَّلِ آيةٍ مِنْ سُورةِ البَقَرةِ. قَالَ: تِلكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: والثَّانيةُ ؟ قَالَ: تلكَ للكَافِرِينَ. قَالَ: والثَّالِثةُ ؟ قَالَ: تلكَ للكَافِرِينَ. قَالَ: والثَّالِثةُ ؟ قَالَ: فِيكَ وفي أَصْحَابِكَ.

17 \_ جابرُ بنُ زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَني عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ابنِ الجَرَّاحِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ بَعْدِي النَّبِيِّ عَنْ أَمَّا المُؤْمِنُ فَيَحْبِسُهُ إِيمانُهُ ، وأَمَّا الكافِرُ مُؤْمِنًا ولا كَافِراً ، أَمَّا المُؤْمِنُ فَيَحْبِسُهُ إِيمانُهُ ، وأَمَّا الكافِرُ فَقَدْ أَذَلَهُ اللهُ بِكُفْرِهِ، ولكنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مُنَافِقاً عالِمَ اللِّسَانِ جاهِلَ القَلْب، يَتَكَلَّمُ بِمَا تَعْرِفُونَ ، ويَفْعَلُ ما تُنْكِرُونَ».

١٣ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ حَقّاً وإنْ صَلَّىٰ وصَامَ وزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وإذَا أَوْتُمِنَ خَانَ».

١٤ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِهِ قَالَ: «إنَّ المُخْتَلِعَاتِ والمُنْتَزِعَاتِ مِنَ المُنَافِقَاتِ» والمُخْتَلِعَةُ: التي تَفْتَدِي بمالِها ، والمُنْتَزِعَةُ: التي تَفِرُ مِنْ زَوْجِها.

١٥ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلِي ۗ فَقَالَ:

يا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْني شَيْئاً يُنْجِيني مِنْ عَذَابِ جَهَنَم ، ويُدْخِلُنِي الجَنَّة . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ : «لَئِنْ كُنْتَ أَوْجَزْتَ في المَسْأَلَةِ؟ فَقَدْ أَعْظَمْتَ وطَوَّلْتَ!! أُعْبُدِ الله ، ولا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئاً ، وتُصَلِّي الصَّلاة المَكْتُوبة ، وتُزكِّي مالكَ إِنْ كَانَ لَكَ مَال ، وتَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وتَحُجُّ البَيْتَ إِنْ وَجَدْتَ لَكَ مَال ، وتَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وتَحُجُّ البَيْتَ إِنْ وَجَدْتَ زَاداً ورَاحِلةً ، وتُحِبُّ للنَّاسِ ما تُحِبُّ لِنَفْسِك ، وتكره لَهُمْ ما تكره لِنَفْسِك ، وتكره لهم ما تكره ليَفْسِك ».

فَأَنْشُدُكَ (١) بِهِ أَهُوَ بَعَثَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: أَخْبَرَتْنَا رُسُلُكَ وَوَجَدْنَا فِي كُتُبِكَ أَنْ نُصَلِّيَ فِي كُلِّ يَوْم وليلةٍ خَمْسَ صَلَواتٍ ، فَأَنْشُدُكَ بِهِ أَهُوَ أَمَرَكَ بِهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّ "نَعَمْ" (٢) قَالَ: أَخْبَرَتْنَا رُسُلُكَ وَوَجَدْنَا في كُتُبِكَ أَنْ تَأْخُذَ الزَّكَاةَ مِنْ أَغْنِيائِنَا وتَضَعَها فِي فُقَرائِنَا ، فَأَنشُدُكَ بِهِ أَهُوَ أَمَرَكَ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: أَخْبَرِتْنَا رُسُلُكَ وَوَجَدْنَا فِي كُتُبِكَ أَنْ نَصُومَ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَأَنْشُدُكَ بِهِ أَهُوَ أَمَرَكَ بِهِ؟ فَقَالَ ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: أَخْبَرَتْنَا رُسُلُكَ وَوَجَدْنَا في كُتُبكَ أَنْ نَحُجَّ بَيْتَ اللهِ إِنْ وَجَدْنَا زَاداً وَرَاحِلَةً ، فَأَنْشُدُكَ اللهَ أَهُوَ أَمَرَكَ بِهِ؟ قَالَ: "اللَّهُمَّ نَعَمْ" قَالَ الرَّجُلُ: والخامِسَةُ لا أَرَبَ لي أَنْ أَسألَكَ عَنْها \_ يعني المَحَارِمَ يَقُولُ: \_ لَوْ أَحْلَلْتَها لَمْ تَقُمْ عَلَيْها الدُّنيا ولَوْ لَمْ نَجْتَنِبُها لَمْ يَقُمْ عَلَيْها الدِّيْنُ ، ثُمَّ إنَّى رَاجعٌ إلى قَوْمِي ، وأَعْمَلُ بِهِنَّ ، ومَنْ تَبِعَنِي مِنْ قَوْمِي ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) خ: أنشدك.

<sup>(</sup>٢) قوله «نعم»؛ في بعض النسخ: اللهم نعم.

النَّبِيُّ عَيْكِ لَمَّا مَضَى: «إِنْ صَدَقَ الرَّجُلُ يَلِج (١) الجَنَّةَ».

١٧ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ أَنَّهُ خَرَجَ عَلَىٰ أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَهُمْ يَتَذَاكَرُونَ فُنُونَ العِلْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ: «تَعَلَّمُوا ما شِئْتُمْ أَنْ تَتَعلَّمُوا ، لَنْ تَكُونُوا بالعِلْمِ عُلَماءَ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهِ».

١٨ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ قَالَ لِكَعْبِ بنِ عُجْرَةً:
 «يا كَعْبُ ، كُلُّ لَحْم نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ».

19 ـ جابِرُ بنُ زَيْدٍ أَنَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُؤْتَىٰ بِمِشْرَبَةٍ (٢) مِنْ لَبَنٍ فَيَضَعُها في كَفَّهِ ويَقُولُ: «أَيْنَ رَعَتْ هَذِه» فَيَسْأَلُ عَنْ مَرْعَاها ، فَإِذَا وَجَدَهُ حَلاَلاً شَرِبَ فَيَقُولُ: «إِنَّما أُمِرْنَا أَنْ نَأْكُلَ حَلاَلاً ، ونَعْمَلَ صَالِحاً».

٢٠ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَتِ البِدَعُ فَي البَّهِ عَلْمَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ في أُمَّتي (٣) ، فَعَلَى العَالِمِ أَن يُظْهِرَ عِلْمَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ

<sup>(</sup>١) خ: دخل.

<sup>(</sup>٢) خ: بشربة.

 <sup>(</sup>٣) قوله «في أمتي» في بعض النُسنخ إسقاطُها.

فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلُ<sup>(۱)</sup>».

٢١ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ قَالَ: المُرْجِئَةُ يَهُودُ أَهْلِ القِبْلَةِ لأَنَّهُمْ
 يَعِدُونَ أَهْلَ المَعْصِيَةِ الجَنَّةَ ، وقَالُوا: لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إلاّ
 أَيَّاماً مَعْدُودةً كَمَا قالَتِ اليَهُودُ والنَّصَارَىٰ.

٢٢ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ كُذِبَ عَلَيْ مِنْ بَعْدِي وَقَدْ كُذِبَ عَلَيْ مِنْ بَعْدِي أَلَا وَسَيُكْذَبُ عَلَيْ مِنْ بَعْدِي كَمَا كُذِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلِي، فَمَا أَتَاكُمْ عَنِّي فَاعْرِضُوهُ عَلَىٰ كَمَا كُذِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلِي، فَمَا أَتَاكُمْ عَنِّي فَاعْرِضُوهُ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ ، فَمَا وافَقَهُ فَهُوَ عَنِّي ، وما خَالَفَهُ فَلَيْسَ عَنِّي».

٢٣ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّا أَنَّ أَنَّ أَنَّ النَّفَاقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ أَضَلَ النِّفَاقِ النَّفَاقُ الكَذِبُ.

٢٤ \_ جابرُ بنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «العِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمٌ اللَّسَانِ ، فَذَلكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى ابنِ آدَمَ ، وعِلْمٌ بالقَلْبِ فَذلكَ العِلْمُ النَّافِعُ».

<sup>(</sup>١) قوله: لا يقبل منه صرف ولا عدل ، في نسخة: لا يقبل الله منه صرف أولا عدلاً.

٢٥ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ: إِنَّ للهِ مَلَكاً رَأْسُهُ في السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ورِجْلاَهُ في الأَرْضِ السُّفْلَىٰ ، إحْدَىٰ زَوَايا العَرْشِ عَلَى كاهِلِهِ ، يَقُولُ: سُبْحَانَكَ ما أَعْظَمَكَ!

٢٦ \_ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا لَهُ يَقُولُ: «يا أَيُها النَّاسُ آمِنُوا بِاللهِ فَإِنَّ الشَّكَّ في اللهِ أَنْ تَعْمَلُوا لَهُ ، وإِنَّ الشَّكَّ في اللهِ أَنْ تَعْمَلُوا لَهُ ، وإِنَّ الشَّكَّ في اللهِ أَنْ تَعْمَلُوا لِغَيْرِهِ ».

٢٧ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَوْ آخَذَني اللهُ أَنا وأَخِي عَلَيْ قَالَ: «لَوْ آخَذَني اللهُ أَنا وأَخِي عِيسَىٰ بِمَا عَمِلَتْ (١) هاتَانِ الإصْبَعَانِ لَعَذَّبَنَا بالنَّارِ ، ولا يَظْلِمُ رَبُّكَ (٢) شَيْئاً».

٢٨ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ اتَّبَعَ جَنَازةَ رَجُلٍ ،
 فَقَالَ بعضُ مَنْ كَانَ في الجَنَازَةِ: إِنَّ هذا الرَّجُلَ المَيِّتَ كَانَ صَيْرَ فِيَّالًا". قَالَ: لا أَراني اليَوْمَ

<sup>(</sup>١) خ: كسبت.

<sup>(</sup>٢) خ: ربنا.

 <sup>(</sup>٣) قوله: كان صيرفياً ، أي: يبيع الدنانير بالدراهم والعكس ، وإنما
 رجع ابنُ عمر عن جنازته؛ لِمَا وقع من سوء معاملة الصَّيرفيين في=

في جَنَازَةِ رَجُلٍ يُضْرَبُ وَجْهُهُ ودُبُرُهُ .

٢٩ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَىٰ ابنِ عُمَرَ مِنْ غَزْوَةٍ لي ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: يا مُجَاهِدُ ، أَشَعَرْتَ أَنَ النَّاسَ قَدْ كَفَرُوا بَعْدَك؟ فَقُلْتُ: وما ذَاكَ يا أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: هذا عَبْدُ المَلِكَ بنُ مَرْوَانَ يُقَاتِلُ ابنَ الزُبيْرِ يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ رِقَابَ بَعْضٍ عَلَى الدُّنْيَا.

٣٠ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: «وَيْلٌ لِمَنْ يَعْلَمُ وَلَمْ يَعْمَلُ بَعْمَلُ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَوَيْلٌ لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ لَمْ يَعْمَلُ ، مَرَّةً واحِدةً».

٣١ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ: «مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاَتُهُ عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ بِهَا مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْداً».

٣٢ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِينَ قَالَ: ﴿ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ

ذلك ، فحمل الفَرْدَ منهم على الأغلب ، ويمكن أنه كان يرى تحريمَ الزّيادة في ذلك ، وإن كان يدا بيد ، وأنّ الصيرفي لا ينفك غالباً منها؛ فإنّ غرضه من ذلك ما يكتسبه من الزيادة .

في الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ المَعْرُوفِ في الآخِرَةِ ، وأَهْلُ المُنْكَرِ في الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ المُنْكَرِ في الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ المُنْكَرِ في الآخِرَةِ».

٣٣ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَجِدْ رِيحَ (١) الجَنَّةِ ، وإنَّ رِيحَها يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِئَةِ عام».

٣٤ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَواتِ والأَرْضِ اشْتَرَكُوا في قَتْلِ مُؤْمِنٍ لأَكَبَّهُمُ اللهُ جَمِيعاً في النَّارِ».

٣٥ ـ جابرُ بنُ زَيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيَحُولَنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وبَيْنَ الجَنَّةِ بَعْدَ أَنْ يَرَاهَا كَفَّ مِنْ دَمٍ مُسْلِمٍ يُهْرِقُها».

٣٦ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ » قَالَ جَابرٌ: ظُلْمَهُ ، وغَشْمَهُ.

<sup>(</sup>١) خ: رائحة.

٣٧ \_ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «مَنْ أَعَانَ عَلَىٰ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ مَكْتُوباً بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِساً (١) مِنْ رَحْمَةِ اللهِ (١)

٣٨ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا أَنَّهُ قَطَعَ سَارِقاً ، فَلَمَّا قَطَعَهُ قَالَ لَهُ: «إِنَّ يَمِينَكَ سَبَقَتْكَ إلى النَّارِ ، فَإِنْ تُبْتَ رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ يَمِينَكَ وإلاّ يَتْبَعْ آخِرُ جَسَدِكَ أُوَّلَهُ».

٣٩ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "قَالَ رَبُّكُمْ: (خَلَقْتُ الجَنَّةَ عَرْضُها السَّمَوَاتُ والأَرْضُ) وأَقْسَمَ رَبُّنَا لا يَدْخُلُها قَاطِعٌ لِرَحِمِهِ ، ولا مُدْمِنُ خَمْرٍ ، ولا الدَّيُوثُ» يعني: الذي يَقُودُ على أَهْلِهِ.

٤٠ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ قَالَ: «يَجِيءُ أَقْوَامٌ يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَعَهُمْ مِنَ الحَسنَاتِ أَمْثَالُ جِبَالِ تِهَامَةَ ، فَجَعَلَها القِيَامَةِ وَمَعَهُمْ مِنَ الحَسنَاتِ أَمْثَالُ جِبَالِ تِهَامَةَ ، فَجَعَلَها القيامَةِ وَمَعَهُمْ مِنَ الحَسنَاتِ أَمْثَالٍ » قَالَ سَالِمٌ مَوْلَىٰ اللهُ هَبَاءً (٢) ويُصَيِّرُهُمْ إلى النَّارِ » قَالَ سَالِمٌ مَوْلَىٰ

<sup>(</sup>١) خ: آيس.

<sup>(</sup>٢) خ: منثوراً.

أَبِي حُذَيْفَةَ: حُلَّهُمْ (١) لنا يا رَسُولَ اللهِ ، خِفْتُ (٢) أَنْ أَكُونَ مِنْهُمْ مْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «هَـؤُلاءِ قَـوْمٌ يُصَلُّـونَ ، مِنْهُمْ مْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «هَـؤُلاءِ قَـوْمٌ يُصَلُّـونَ ، ويَصُومُونَ ، ويَحُجُّونَ ، ويَأْخُذُونَ وَهْناً مِنَ اللَّيْلِ ، ولكِنْ إِذَا رَأَوْا شَيْئاً مِنَ الحَرَامِ في السَّرِّ وَتَبُوا عَلَيْهِ ، فَأَبْطَلَ اللهُ أَعْمَالَهُمْ إِذْ لم تَكُنْ لَهُمْ سَرَائِرُ ، وصَيَرَهُمْ إِلَى النَّارِ».

٤١ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ قَالَ: «مَنْ تَعَلَّمَ العِلْمَ لِيُعِلَّمَ العِلْمَ لِيُعِلَّمَ العُلْمَاءَ ، أَوْ يُمَارِيَ (٣) بِهِ السُّفَهَاءَ ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وَبُحُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُوَ في جَهَنَّمَ».

٤٢ ـ جَابِرُ بِنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأُوّلِ النَّاسِ في النَّارِ» قَالُوا: ومَنْ هُوَ يا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «فَاسِقٌ قَرَأَ كِتَابَ اللهِ ولَمْ يَرَعْ (٤) مِنْهُ شَيْئاً».

<sup>(</sup>١) قوله: حُلَّهُمْ ، أي: بَيِّنْهم لنا بالصفة الخاصة بهم.

<sup>(</sup>٢) خ: فإني أخاف.

<sup>(</sup>٣) خ: ليماري.

<sup>(</sup>٤) قوله: ولم يرع ، أي: لم يخف ، والمعنى: أنه لم يخف شيئاً من العقوبات المذكورة في القرآن ، ولم يزدجر بشيء من زواجره ، وإنَّ امْرَأً هذه صَفَتُه لَحقيقٌ بما ذُكِرَ.

27 ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّىٰ صَلَّىٰ صَلَّىٰ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ في ذِمَّةِ اللهِ (١) ، فَلاَ يَطْلُبَنَّكَ اللهُ في شَيءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ ، فَيَكُبَّكَ بِهِ عَلَىٰ وَجْهِكَ في النَّارِ ».

٤٤ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «الحَيَاءُ مِنَ الإِيْمانُ في الجَنَّةِ ، والبَذَاءُ مِنَ الجَفَاءِ ، والبَذَاءُ مِنَ الجَفَاءِ ، والجَفَاءُ في النَّارِ».

حابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «تُحْشَرُ الظَّلَمَةُ

<sup>(</sup>۱) قوله: في ذمة الله ، أي: في أمانه ، وقيل: في ضَمانه ، وقوله: 
«فلا يطلبنك الله في شيء من ذمته» نَهْيٌ عن التعرض لإيذاء المصلين ، حيث كانوا في أمان الله ، أو ضمانه ، والمعنى: 
لا تتعرَّضُوا لمن كان من أهل الصلاة ، فإنه يحرمُ التعرضُ لهم ؛ 
لأنهم في ذِمّة الله وإنه تعالى يطلبُ مَنْ تَعَرَّض لمن كان في ذمته ، 
وهذا حيثُ لم يكن للمصلين موجبٌ يبيحُ أذاهم ، فإن كان ذلك 
جاز الإيذاءُ في مَواضِعَ والقتالُ في أخْرَى ، وربما وَجَبَ ذلك في 
أحيانٍ ، وذلك الموجبُ مثلُ البغي على الإمام والفسادِ في 
الأرض ، وموجباتِ الحدود ، فإنَّ هؤلاء لا ذِمّةً لهم تمنعهم من 
إنفاذ الواجب فيهم ، والله أعلمُ.

وأَعْوَانُهُمْ عَلَىٰ بَرْيِ قَلَمٍ أَوْ بِمَدَّةِ لِيقَةٍ (١) في النَّارِ».

٤٦ ـ جابِرُ بنُ زَيْدٍ عنه عليه السلام: «إِنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ
 بِكَلِمَةٍ مِنْ سَخَطِ اللهِ ما يَظُنُّ أَنَّها بَلَغَتْ ما بَلَغَتْ فَيَهْوِي بِهَا
 في النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً».

٤٧ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا كَانَ يَقُولُ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، ومَنِ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، ومَنِ انْتَهَبَ مالَنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، ومَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا ويَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، ومَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ ، وشَقَّ الجُيُوبَ، ودَعَا بِدَعْوَىٰ الجاهِليَّةِ فَلَيْسَ مِنَّا».

٤٨ - جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «مَنْ أَتَىٰ عَرِيفًا " أَو كَاهِناً أَو ساحِراً فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ؛ فَهُو بَرِيءٌ

<sup>(</sup>١) اللِّيقَةُ: القطعة من الصُّوف تُجْعَلُ في الدَّواة لإصلاح مدادها، وأَلاقَ الدواةَ: جَعَلَ لها اللَّيقَةَ ، أو أصلح مدادها. أبو إسحاق.

 <sup>(</sup>۲) قوله: عريفاً ، وفي بعض النسخ: عَرَّافاً ، وهما بمعنى واحد ،
 وهو المنجِّمُ والكاهنُ ، وقيل: العَرَّاف يُخْبِرُ عن الماضي ،
 والكاهنُ يخبرُ عن الماضى والمستقبل.

ممَّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَلِيْكُ ۗ .

٤٩ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لِكَعْبِ بنِ عُجْرَةَ:
«أُعِيذُكَ باللهِ مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي ، مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ
فَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ أَوْ صَدَّقَهُمْ في قَوْلِهِمْ ، فَلَيْسَ مِنِّي
ولَسْتُ مِنْهُ ، ولا يَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي "(١).

• • - جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَقَّرَ مُسْلِماً فَلَيْسَ بِمُسْلِم».

١٥ - جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «أَبْرِأُ إِلَى اللهِ مِنَ القَدَرِيَّةِ ، بَرِأَ اللهُ مِنْ المُرْجِئَةِ ، بَرِأَ اللهُ مِنْهُمَا ورَسُولُهُ».

٢٥ - جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الواشِمَةَ والمُتَوَشِّمَةَ ، والوَاصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ ، والنَّامِصَةَ

<sup>(</sup>۱) قوله: ولا يرد عليَّ بتشديد الياء ، أي: لا يحضر عندي في ذلك الموضع ، مِنْ قولهم: وَرَدَ زيدٌ علينا؛ إذا حَضَرَ معهم.

والمُسْتَنْمِصَةَ (١) ، والوَاشِرَةَ والمُسْتَوْشِرَةَ ، والمانِعَ الصَّدَقِهِ».

وعاصِرَها ومُعْتَصِرَها وحامِلَها والمَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الخَمْرَ وعاصِرَها ومُعْتَصِرَها وحامِلَها والمَحْمُولَةَ إليهِ وشَارِبَها وسَاقِيَها وبائِعَها ومُبْتَاعَها وآكِلَ ثَمَنِها».

٤٥ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ أَحْدَثَ في الإسلام حَدَثاً أَوْ آوَىٰ مُحْدِثاً ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ» (٢).

٥٥ ـ جابرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «مَنِ ادَّعَىٰ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّىٰ غَيْرِ مَوَاليهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، ولا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلُ".

حابرُ بنُ زَيْدٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَالَةً في مُلْكِهِ
 شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؛ فَقَدْ ضَادً اللهَ في مُلْكِهِ

<sup>(</sup>١) خ: والمتنمصة.

 <sup>(</sup>٢) قوله: لا يقبلُ منه صرف ولا عدل ، في نسخة: لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً.

وخَاضَ في سَخَطِهِ ، وإِنَّ لَعْنةَ اللهِ تَتَابَعُ عَلَيْهِ إِلَى يومِ القِيَامَةِ».

٧٥ \_ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ».

٨٥ - جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ آذَى المُسْلِمينَ في طَرِيقِهِمْ ، مَلْعُونٌ مَنْ أَتَىٰ بَهِيمَةً».

90 - جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وذَكَرَهُ عَنْهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا وُضِعَ المَيِّتُ في قَبْرِهِ وسُوِّيَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ نِعَالَ القَوْمِ حِينَ يَنْصَرِفُونَ عَنْهُ؛ لأَنَّهُ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ نِعَالَ القَوْمِ حِينَ يَنْصَرِفُونَ عَنْهُ؛ لأَنَّهُ حَمِلَ مِنْ بَيْتِهِ ورُوحُهُ مَعَ المَلاَئِكَةِ، فَإِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ يَأْتِيهِ مَلَكَانِ أَصْوَاتُهُمَا كَالرَّعْدِ القَاصِفِ، وأَبْصَارُهُمَا كَالبَرْقِ مَلكَانِ أَصْوَاتُهُمَا كَالرَّعْدِ القَاصِفِ، وأَبْصَارُهُمَا كَالبَرْقِ الخاطِفِ، فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولانِ له: يا هَذَا مَنْ رَبُّكَ، وما الخاطِفِ، فَيُقَادُ كَانَ مُؤْمِناً قَالَ: اللهُ رَبِّي والإسلامُ ديني ومُحَمَّدٌ نَبِيِّكَ؟ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً قَالَ: اللهُ رَبِّي والإسلامُ دينِي ومُحَمَّدٌ نَبِيِّي ، فَيُقَالُ لَهُ: عَلَىٰ هذا أُحْيِيتَ وعَلَيْهِ دَيْنِي ومُحَمَّدٌ نَبِيتِي ، فَيُقَالُ لَهُ: عَلَىٰ هذا أُحْيِيتَ وعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ بَبْعَثُ ، انْظُرْ عَنْ يَسَارِكَ. فَيُفْتَحُ لَهُ بابٌ في قَبْرِهِ إِلَى النَّارِ ، فَيُقَالُ لَهُ: هذا مَنْزِلُكَ لَوْ عَصَيْتَ اللهُ ، فَأَمَّا قَالَ اللهُ ، فَأَمَّا اللهُ ، فَأَمَّا

إِذْ أَطَعْتَهُ فَانْظُرْ عَنْ يَمِينِكَ. فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ في قَبْرِه إِلَى الجَنَّةِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ بَرْدُ مَنْزِلِهِ وَلَذَّتُهُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَنْهَضَ فَيُقَالُ لَهُ: لَمْ يَأْتِ أَوَانُ ذَلِكَ ، نَمْ سَعِيداً ، نَمْ نَوْمَةَ العَرُوسِ. فَمَا شَيءٌ أَحَبُ إِليهِ مِنْ قِيَامِ السَّاعةِ حَتَّىٰ يَصِيرَ إِلَى أَهْلِ ومالٍ وإِلَىٰ جَنَّةِ النَّعِيمِ(١). وأمَّا إِذا كانَ كافِراً فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: مَا أَدْرِي. فَيَقُولَانِ: مَا تَقُولُ في هذا الرَّجُل؟ \_ يعنى مُحَمَّداً عِنْ اللَّهُ لَا تُنْتُ أَقُولُ فيهِ كَمَا(٢) يَقُولُ النَّاسُ. فَيَقُولاَنِ: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ ، عَلَىٰ هذا عِشْتَ وعَلَيْهِ مُتَّ وعَلَيْهِ تُبْعَثُ ، انْظُرْ (٣) عَنْ يَمِينكَ . فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: هذا مَنْزِلُكَ لَوْ أَطَعْتَ اللهُ، فَأَمَّا إِذْ قَدْ عَصَيْتَهُ فَانْظُرْ عَنْ شِمَالِكَ. فَيُفْتَحُ لَهُ بِابٌ مِنْ قَبْرِهِ إِلَى جَهَنَّمَ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ غَمُّ مَنْزِلِهِ وأَذَاهُ ، وما شَيءٌ أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنْ قِيَامِ السَّاعَةِ؛ فَيَصِيرَ إلى العَذَابِ».

<sup>(</sup>١) خ: نعيم.

<sup>(</sup>٢) خ: ما.

<sup>(</sup>٣) خ: فانظر.

٦٠ - جابر بن زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
 لا يَزْني الزَّاني حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنُ ، ولا يَسْرِقُ السَّارِقُ
 حِينَ يَسْرِقُ وهُو مُؤْمِنٌ ، ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُها
 وهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ».

71 \_ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِنَّ أُمَّتِي سَيَكُفُرُونَ مِنْ بَعْدِي ، أَمَا إِنَّهُمْ لا يَعْبُدُونَ شَمْساً ولا قَمَراً ولا حَجَراً ولا وَثَنَاً ، ولكِنَّهُمْ يُرَاؤُونَ بِأَعْمَالِهِمْ».

٦٢ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَصِيرُ الرِّيَاءُ
 نِفَاقاً والنِّفَاقُ أَخْفَىٰ في أُمَّتي مِنْ دَبِيبِ الذَّرِّ».

٦٣ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «يُدْعَىٰ المُرَائِي يَوْمَ القِيَامَةِ بَأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ عَلَى رُوُّوسِ الخَلَائِقِ؛ يا غَادِرُ يا فَاجِرُ يا خَاسِرُ بَطَلَ عَمَلُكَ ، وخَسِرَ أَجْرُكَ ، فَخُذْ أَجْرَكَ مِمَّنْ عَمِلْتَ لَهُ ، فَلَا أَجْرَ لَكَ عِنْدِي يا مُرَاءٍ».

٦٤ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ:
 يا رَسُولَ اللهِ أَتَصَدَّقُ بِصَدَقةٍ أَلْتَمِسُ بِهَا الحَمْدَ والأَجْرَ؟
 فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ: «لا شَرِيكَ لَهُ» فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ

رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ .

٦٥ ـ جَابِرُ بنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنْ قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَسَنةً عَصَمَهُ إلى آخِرِ الأَبَدِ».

٦٧ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عِيْكِيٍّ يَقُولُ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ

بِشِقِّ تَمْرةٍ ، فَمَنِ اتَّقَىٰ النَّارَ ولَوْ بِشِقِّ تَمْرةٍ وَقَاهُ اللهُ شُرَّ ما اتَّقَىٰ».

٦٨ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ المُؤْمِنينَ مِنَ الوَالِدَةِ الرَّحِيمَةِ بِولَدِها».

79 ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَزْنِي النَّانِي حِينَ يَزْنِي وهُوَ مُؤْمِنٌ» قَالَ رَجُلٌ: يا أَبا الشَّعْثَاءِ يَزْنِي وهُوَ مُؤْمِنٌ» قَالَ رَجُلٌ: يا أَبا الشَّعْثَاءِ يَزْنِي وهُوَ مُؤْمِنٌ؟ قَالَ: واللهِ لَوْ أَدْرَكَكَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَجَلَدَكَ الحَدَّ حِينَ تَقْذِفُ وَلِيَّ اللهِ بالزِّنَىٰ ، قَالَ اللهُ عَنْ الدِّنَىٰ ءَامَنُوَا ﴾.

٧٠ - جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَشَدُ النَّاسِ بَلاَءً؟ قَالَ: «الأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ المُؤْمِنُونَ ، ثُمَّ الأَفْضَلُ فَالأَفْضَلُ ، ثُمَّ (١) يُبْتَلَىٰ العَبْدُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ».

٧١ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ قَالَ: «لاَ يَتَمَنَّ

<sup>(</sup>١) خ: حتى.

أَحَدُكُمُ المَوْتَ ولا يَدْعُ بِهِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَثِقَ بِعَمَلِهِ ١١٠ .

٧٧ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الإيمانُ أَثْبَتُ في قُلُوبِ أَهْلِهِ مِنَ الجِبَالِ الرَّوَاسِي على قَرَارِها».

٧٣ - جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالَةً قَالَ: «مَثَلُ قَلْبِ المُوْمِنِ كَمَثَلِ المُوْمِنِ كَمَثَلِ المِوْآةِ المُتَجَلِّيَةِ لا يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ مِنْ وَجْهٍ إِلاَّ أَبْصَرَهُ ، ومَثَلُ قَلْبِ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ الفِضَّةِ الجَيِّدَةِ إِذَا أَبْصَرَهُ ، ومَثَلُ قَلْبِ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ الفِضَّةِ الجَيِّدَةِ إِذَا أَدْخِلَتِ النَّارَ وأُحْمِيَتْ لَمْ تَزْدَدْ إِلاَّ خَيْراً».

٧٤ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ قَالَ: «الإِيْمانُ قَيْدُ الفَتْكِ ، لا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ »(٢).

٧٥ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَجِبْتُ مِنَ المُؤْمِنِ ومَنْزِلَتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ؛ إِذَا أَحْسَنَ قَبِلَ مِنْهُ ، وإذَا أَسَاءَ غَفَرَ لَهُ».

<sup>(</sup>۱) قوله: إلا أن يكون قد وثق بعمله ، أي: ولا يثق بعمله مؤمن ، ففي هذا الاستثناء تأكيدٌ للنهي ، ومثله قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَكِمْ مُّبَيِّنَةً ﴾ إذ المعنى \_ والله أعلم \_: أنَّ خُروجَهُنَّ هو الفاحشة المبينة.

<sup>(</sup>٢) خ: المؤمن.

٧٦ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ما مِنْ عَبْدٍ خَرَجَ مِنْ ذُلِّ إِبْلِيسَ إِلى عِزِّ اللهِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ ثَلَاثاً: اليُسْرَ مِنْ غَيْرِ كَثْرةٍ ، والعِنْى مِنْ غَيْرِ مَالٍ ، والعِلْمَ مِنْ غَيْرِ تَعَلَّمٍ».

٧٧ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ يَكَالَةٍ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَثْبَتَ اللهُ الحِكْمَةَ فِي قُلْبِهِ ، وأَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَبَصَّرَهُ عُيُوبَ الدُّنْيَا ودَاءَها ودَوَاءَها ، وأَخْرَجَهُ مِنْها سَالِماً إِلَى دَارِ السَّلَام».

٧٨ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إلاَّ بِعَمَلٍ صالَحٍ وبِرَحْمَةِ اللهِ وشَفَاعَتي».

٧٩ - جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا تَنَالُ (١) شَفَاعَتي سُلْطَاناً غَشُوماً (٦) لِلنَّاسِ ، وَرَجُلاً (٣) لا يُرَاقِبُ اللهَ في اليَتِيم».

<sup>(</sup>١) خ: ينال.

<sup>(</sup>٢) خ: سلطان غشوم.

<sup>(</sup>٣) خ: رجل.

٨٠ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَ قَالَ: (لا تَنَالُ (١) شَفَاعَتى الغَالِيَ في الدّين ، ولا الجَافِيَ عَنْهُ».

٨١ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "لَيْسَتِ الشَّفَاعَةُ لأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي " يَحْلِفُ (٢) جابرُ عِنْدَ ذَلِكَ: ما لأهْلِ الكَبَائِرِ شَفَاعَةٌ ؛ لأَنَّ اللهَ قَدْ أَوْعَدَ أَهْلَ الكَبَائِرِ النَّارَ في كِتَابِهِ ، وإنْ جَاءَ (٣) الحَدِيثُ عَنْ أَنسِ بنِ مالِكِ أَنَّ الشَّفَاعَةَ لأَهْلِ الكَبَائِرِ ، فَوَاللهِ ما عَنَىٰ القَتْلُ (٤) والزِّنَىٰ والشَّفَاعَةَ لأَهْلِ الكَبَائِرِ ، فَوَاللهِ ما عَنَىٰ القَتْلُ (٤) والزِّنَىٰ والسِّحْرَ ، وما أَوْعَدَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ ، وذَكَرَ أَنَّ أَنسَ بنَ مالِكِ يَقُولُ: إنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُ في أَعْيُنِكُمْ مِنَ مالِكٍ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ إلنَّارَ ، وذَكَرَ أَنَّ أَنسَ بنَ مالِكِ يَقُولُ: إنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُ في أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ ما كُنَا نَعُدُها عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلاَ مِنَ الكَبَائِرِ .

<sup>(</sup>١) خ: ينال.

<sup>(</sup>٢) قوله «يحلف» في نسخة: فيحلف ، وفي أخرى: ثم حَلَفَ.

<sup>(</sup>٣) خ: کان.

 <sup>(</sup>٤) قوله: ما عنى القتل ، في بعض النسخ: ما هي عن القتل ، وفي بعضها: ما عن القتل ، وفي نسخة: ما نوى القتل .

٨٢ ـ مَا ذُكِرَ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ: وذُكِرَ لَنَا (١) في حديث الشفاعة: إِنَّ أَهْلَ الإيْمانِ يُحْبَسُونَ في المَوقِفِ بَعْدَ ما قد بُشِّرُوا (٢) عِنْدَ المَوْتِ ، وبَعْدَ ما أَجَابُوا عِنْدَ المِحْنَةِ في القُبُورِ أَنَّ اللهَ رَبَّهُمْ قَدْ غَفَرَ لَهُمْ ، وأَخْذِهِمْ كُتُبَهُمْ في القُبُورِ أَنَّ اللهَ رَبَّهُمْ قَدْ غَفَرَ لَهُمْ ، وأَخْذِهِمْ كُتُبَهُمْ بأَيْمَانِهِمْ ، وأبيضَتْ وُجُوهُهُمْ ، وثَقُلَتْ مَوَازِينُهُمْ ، وأرادَ اللهُ أَنْ يُدْخِلَهُمُ الجَنَّةَ بالشَّفَاعَةِ ، والشَّفَاعَةُ مَخْزُونةٌ لا يَصِلُ إليْها نَبِيِّ ولا مَلَكُ حَتَّى يَفْتَحَها رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. لا يَصِلُ إليْها نَبِيِّ ولا مَلَكُ حَتَّى يَفْتَحَها رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. قَالَ: والأَنْبِيَاءُ ومَنِ اتَبَعَهُمُ أَنَّ مَحْبُوسُونَ والأَوَّلُونَ قَالاً:

<sup>(</sup>۱) قوله: "وذكر لنا" معطوف على قوله: "وذكر أن أنساً" في الحديث قبله ، أو معطوف على جملة الحديث ، فعلى الأول يكون الفعل مبنياً للفاعل والذاكر جابر ، وعلى الثاني يكون الفعل مبنياً للمفعول والذاكر مجهول الاسم ، وهو بعض الصحابة ، والمخبر عن ذلك جابر بن زيد ، وعلى الوجهين فالحديث مرسل ، وقد ثبت في الصّحاح المتفق عليها ، واللهُ أعلمُ . اهـ . مصححه .

<sup>(</sup>٢) قوله: «بشروا» بموحدة مضمومة فمعجمة مُشدَّدة مكسورة ، مَبْنِيِّ لما لم يُسَمَّ فاعله ، والمعنى: بعد أن بشَّرتهم الملائكةُ عند الموت ، وعند المحنة في القبر؛ بأن الله قد غَفَرَ لهم.

<sup>(</sup>٣) خ: تابعهم من المؤمنين.

والآخِرُونَ. قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ فَيَقُولُونَ: "لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحَنَا مِنْ هَذَا المَقَامِ» فَيقُولُ بعضُهُمْ لِبَعْضٍ: "عَلَيْكُمْ بِآدَمَ» فَيَأْتُونَهُ فَيقُولُونَ: "أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيدِهِ ، ونَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ ، فَلَوِ بِيدِهِ ، ونَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ ، فَلَو اسْتَشْفَعْتَ لَنا إلى رَبِّكَ فَيُرِيحَنَا مِنْ هذا المَقَامِ» فَيَقُولُ: "إِنِّي أَكُلْتُ مِنَ الشَّجَرَةِ التي نَهَانِي اللهُ عَنْها ، وإنِّي أَسْتَحْيِي اللهُ عَنْها ، وإنِّي أَسْتَحْيِي مِنْ لِقَاءِ رَبِّي ، ولكنْ عَلَيْكُمْ بِنُوحٍ؛ فَإِنَّهُ أَوَّلُ نَبِيٍّ أَرْسَلَهُ اللهُ».

فَيَأْتُونَ نُوحاً ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْتَ لنَا إلى رَبِّكَ. فَيَقُولُ: ﴿إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي ما لَيْسَ لي بِهِ عِلْمٌ وأَنا أَسْتَحْيِي مِنْ لِقَاءِ رَبِّي ، ولكنْ عَلَيْكُمْ بإبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمٰنِ».

فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ لَهُ: لَوِ اسْتَشْفَعْتَ لَنَا إِلَى رَبِّكَ. فَيَقُولُ: «إِنِّي أَسْتَحْيِي مِنْ لِقَاءِ رَبِّي ، ولَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَىٰ كَلِيمِ اللهِ».

فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ لَهُ: لَوِ اسْتَشْفَعْتَ لَنا إلى رَبِّكَ. فَيَقُولُ: «إِنِّي قَتَلْتُ نَفْساً ، فَأَنا أَسْتَحْيِي مِنْ لِقَاءِ رَبِّي ،

ولكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ وكَلِمَتُهُ».

فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ لَهُ: لَوِ اسْتَشْفَعْتَ لَنَا إِلَى رَبِّكَ. فَيَقُولُ: ﴿إِنِّي عُبِدْتُ مِنْ دُونِ اللهِ ، فأنا أَسْتَحْيِي مِنْ لِقَاءِ رَبِّي ، ولكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ عَبْدٌ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ومَا تَأَخَّرَ ».

قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ الْمَانُونَنِي فَأَمْشِي بِينَ سِمَاطَيْنِ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَأَقْرِعُ بِابَ الجَنَّةِ ، فَإِذَا فُتِحَ لِي (١)؛ ثُمَّ يُقَالُ المُؤْمِنِينَ فَأَقْرَعُ بِابَ الجَنَّةِ ، فَإِذَا فُتِحَ لِي (١)؛ ثُمَّ يُقَالُ لِي (٢): الشَّفَعُ نُشَفَعْكَ (٣). فَيَقُولُ: يَا رَبُ مَا بَقِيَ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ القُرآنُ»؛ يعني: أَوْجَبَ عَلَيْهِ الخُلُودَ فِي النَّارِ. قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: هُوَ المَقَامُ المَحْمُودُ الذي يَحْمَدُهُ فِيهِ الأَوَّلُونَ وَالاَّحِرُونَ حَيْثُ نَجَاهُمُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ المَقَامِ ، ويَحْمَدُهُ اللَّوَلُونَ بِمَا فُتِحَ لَهُمْ مِنَ الشَّفَاعِةِ وكانَتْ مَخْزُونَةً لا يَصِلُ اللهِ عَلَيْهِ فَإِذَا شَفَعَ إِلَيْ المَقَامِ اللهِ عَلَيْهِ فَإِذَا شَفَعَ إِلَيْ المَقَامِ اللهِ عَلَيْهِ فَإِذَا شَفَعَ إِلَيْهِ فَإِذَا شَفَعَ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَإِذَا شَفَعَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَإِذَا شَفَعَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَإِذَا شَفَعَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَإِذَا شَفَعَ عَلَيْهِ اللهُ وَيَعْمِدُهُ اللهُ عَلَى المَعْمَلُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ فَإِذَا شَفَعَ عَلَيْهِ فَإِذَا شَفَعَ عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ الشَّفَاعِ المَالِهُ اللهِ عَلَيْهِ فَإِذَا شَفَعَ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ الْفَامُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قوله: فإذا فُتح بالبناء لما لم يسم فاعله، وإذا للمفاجأة، والمعنى: أنه يفاجئه باب الجنة مفتوحاً، والله أعلم. اهـ. مصححه.

<sup>(</sup>٢) خ: يا مُحَمَّد.

<sup>(</sup>٣) خُ: تُشَفَّعْ.

رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ شَفَعَ (١) آدَمُ في وَقْتٍ وُقَتَ لَهُ في وَلَدِهِ ، ثُمَّ شَفَعَ (٢) الأَنْبَيَاءُ كُلُّ نَبِيٍّ يَشْفَعُ لأُمَّتِهِ ، ويَشْفَعُ المُؤْمِنُونَ ، وكَذَلِكَ شَاءَ اللهُ أَنْ يُدْخِلَ المُؤْمِنينَ الجَنَّةَ بالشَّفَاعَةِ ، حَتَّى بَلَغَنَا أَنَّ الشَّهِيدَ يَشْفَعُ في سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِذَا كانُوا مُؤْمِنينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِذَا كانُوا مُؤْمِنينَ مُنَّ أَهْلِ بَيْتِهِ إِذَا كانُوا مُؤْمِنينَ مَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِذَا كانُوا

٨٤ ـ جابرُ بنُ زَيْدٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتَفَخَذُ أَفْخَاذَ قُرَيْشٍ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتَفَخَذُ أَفْخَاذَ قُرَيْشٍ فَخَذاً فَخِذاً فَخِذاً ، حتَّى أَتَىٰ إِلَى (٣) بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ: (يا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُنْ ذَرَكُمْ ، فَإِني (٤) لا أُغْنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ إِنَّ اللهِ أَمْرَنِي أَنْ أُنْ ذَرَكُمْ ، فَإِني (٤) لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْعَا أَ. أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْكُمُ لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْعًا أَ. أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْكُمُ المُتَّقُونَ. أَلا لاَ عُرِفَنَ ما جاءَ النَّاسُ غَداً باللَّهِ بن مُحَمَّدٍ ، بالدُّنيا تَحْمِلُونَها عَلَى رِقَابِكُمْ . يا فَاطِمَةُ بنت مُحَمَّدٍ ،

<sup>(</sup>١) خ: يَشْفَعُ.

<sup>(</sup>٢) خ: تشفع.

<sup>(</sup>٣) خ: على.

<sup>(</sup>٤) خ: إني.

ويا صَفِيَّةُ عَمَّةَ مُحَمَّدٍ ، اشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللهِ؛ فإنِّي لا أُغْنِي عَنْكُمَا مِنَ اللهِ شَيْئاً».

تَمَّ الجُزْءُ الرَّابِعُ مِنْ كِتابِ التَّرتيبِ في الصَّحيحِ من حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ،

وَصَلَّىٰ اللهُ على سَيِّدِنا مُحَمَّدِ وآلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

## فهرس الموضوعات

| ٥  | كلمة لا بُـدُ منها                                          |
|----|-------------------------------------------------------------|
| ١٥ | تَنْبِيْهاتٌ                                                |
| 77 | المُجزءُ الأَوَّلُ                                          |
| ۲٥ | باب (١) في النِّيَّةِ                                       |
| ۲٦ | باب (٢) في ابْتِداءِ الوَحْي                                |
| 77 | باب (٣) في ذِكْرِ القُرْآنِ                                 |
| ٣٣ | باب (٤) في العِلْم وطَلَبهِ وفَضْلِهِ                       |
|    | باب (٥) في طَلَبِ العِلْمِ لغيرِ اللهِ عزَّ وجَلَّ وعُلَماء |
| ٣٨ | الشُّوءِ                                                    |
| ٤١ | باب (٦) في الأُمَّةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عِيْكِيْرُ           |
| ٤٣ | باب (٧) في الوَلايةِ والإِمَارةِ                            |
|    |                                                             |

| ٤٥  | باب (٨) في الرُّوْ ْيا                          |
|-----|-------------------------------------------------|
| ٤٧  | باب (٩) في الإِيْمَانِ والإِسْلاَمِ والشَّرائِع |
| ٤٩  | باب (١٠) في ذِكْرِ الشِّرْكِ والكُّفْرِ         |
| ٥٢  | باب (۱۱) في الحُبِّ                             |
| ٤ ٥ | باب (١٢) في القَدرِ والحَذَرِ والتَّطَيُّرِ     |
| ٥٦  | باب (١٣) في الفِتْنَةِ                          |
| ٥٧  | كِتَابُ الطَّهارة                               |
| ٥٧  | باب (١٤) في الاسْتِجْمَارِ                      |
| 17  | باب (١٥) في آداب الوُّضُوءِ وفَرْضِهِ           |
| ٦٤  | باب (١٦) في فَضَائِلِ الوُّضُوءِ                |
| ٦٦  | باب (١٧) ما يَجِبُ مَنهُ الوُضُوءُ              |
| ٧.  | باب (١٨) في النَّوم الَّذي يَنْقُضُ الوُّضُوءَ  |
| ٧١  | باب (١٩) في المَسْح على الخُفَّينِ              |
| ٧٣  | باب (۲۰) جَامِع الوُّضُوءِ                      |
| ٧٤  | باب (٢١) فِيمَا يَكُونُ منهُ غُسْلُ الجَنَابةِ  |
| ٧٦  | باب (٢٢) في كَيْفِيَّةِ الغُسْل من الجَنَابةِ   |

| ٧٩.  | باب (٢٣) جَامِع النَّجاساتِ                             |
|------|---------------------------------------------------------|
| ۸۲ . | باب (٢٤) في أَحْكام المِياهِ                            |
| ۸٦.  | باب (٢٥) فَرْض التَّيَمُّمِ والعُذْر الَّذِي يُوْجِبُهُ |
| ۸٩ . | باب (٢٦) الزَّجْر عن غَسْل الْمَرِيضِ ٢٦                |
| ۹١.  | كِتَابُ الصَّلاةِ ووُجُوبِها                            |
| ۹١.  | باب (٢٧) في الأَذَانِ                                   |
| 97   | باب (٢٨) في أَوْقَاتِ الصَّلاةِ                         |
| 90   | باب (٢٩) في فَرْضِ الصَّلاةِ في الحَضَرِ والسَّفَرِ .   |
| ٩٨.  | باب (٣٠) صَلاَة الخَوْفِ                                |
| 99   | باب (٣١) في صَلاَةِ الكُسُوفِ                           |
| ١٠١  | باب (٣٢) في سُبْحَةِ الضُّحَى وتَبْرِدَةِ الصَّلاةِ     |
| ۲۰۳  | باب (٣٣) الإمامة في النَّوافِلِ                         |
| ١٠٥  | باب (٣٤) اسْتِقْبال الكَعْبةِ وبَيْتِ الْمَقْدِسِ       |
| 1.7  | باب (٣٥) في الإمامةِ والخِلافَةِ في الصَّلاَةِ          |
| ۱۰۸  | باب (٣٦) في صَلاَةِ الجَمَاعةِ والقَضَاءِ في الصَّلاةِ  |
| ١١.  | باب (٣٧) في ابْتَدَاءِ الصَّلاة                         |

| 11 | ١     | باب (٣٨) في القِراءةِ في الصَّلاةِ                      |
|----|-------|---------------------------------------------------------|
| ۱۱ | ٤     | باب (٣٩) في الرُّكُوع والسُّجُودِ وما يُفْعَلُ فيهما    |
| ۱۱ | ٦     | باب (٤٠) في القُعُودِ في الصَّلاةِ وَالتَّحِيَّاتِ      |
| ١١ | ٨     | باب (٤١) الجَوَاز بين يَدَي المُصَلِّي                  |
| ۱۲ | •     | باب (٤٢) في السَّهُو في الصَّلاَةِ                      |
| ۱۲ | ۲     | باب (٤٣) القُرْآن في الصَّلاةِ                          |
|    | اللهِ | باب (٤٤) في المَسَاجِدِ وفَضْل مَسْجِدِ رَسُولِ         |
| ۱۲ | ٣     | صالفه<br>عليمه<br>وميشاه                                |
|    | من    | باب (٤٥) في الثِّيَابِ والصَّلاَةِ فيها وما يُسْتَحَبُّ |
| ۱۲ |       | ذَلِكَ                                                  |
| ۱۳ | ٣     | باب (٤٦) في صَلاَةِ الجُمُعةِ وَفَضْلِ يَوْمِها         |
| ۱۳ | ٦     | باب (٤٧) في فَضَلِ الصَّلاةِ وخُشُوعِها                 |
| ۱۳ | ٩     | باب (٤٨) جَامِع الصَّلاةِ                               |
| ١٤ | ۲     | كِتَابُ الصَّوم                                         |
| ١٤ | ۲     | باب (٤٩) في صِيام رَمَضَانَ في السَّفَر                 |

|       | باب (٥٠) صَـوْم يَـوْم عَاشُورَاءَ والنَّوافِـلِ وَيَوم   |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 124   | عَرَفَةَ                                                  |
|       | باب (٥١) ما يُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَوَقْت الإِفْطَارِ      |
| 127   | والشُّحُورِ                                               |
| ١٤٨   | باب (٥٢) في لَيْلةِ القَدْرِ                              |
| 1 & 9 | باب (٥٣) النَّهْي عن صِيَامِ العِيْدَيْنِ ويَوْم الشَّكِّ |
| ١٥٠   | باب (٥٤) في فَضْلِ رَمَضَاَّنَ                            |
| 101   | كِتَابُ الزَّكَاةِ والصَّدَقَةِ                           |
| 107   | باب (٥٥) في النِّصَابِ                                    |
| 104   | باب (٥٦) ما لا يُؤخَذُ في الزَّكَاةِ                      |
| 108   | باب (٥٧) ما عُفِيَ عَنْ زَكَاتِهِ                         |
| 100   | باب (٥٨) الوَعِيد في مَنْعِ الزَّكَاةِ                    |
| ۱٥٧   | باب (٥٩) في الصَّدَقةِ                                    |
|       | باب (٦٠) في فَصْلِ ما يُتَصَدَّقُ به والبَرَكَة في        |
| ١٦٠   | الطَّعام                                                  |
| ۳۲۱   | باب (٦١) من تُكْرَهُ له الصَّدقةُ والمَسْأَلَةُ           |

| 178   | باب (٦٢) جَامِع الصَّدَقةِ والطَّعام                        |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 177   | باب (٦٣) أَدَب الطَّعامِ والشَّرابِ َ                       |
| ۱۷۷   | الجُزْءُ الثَّاني                                           |
| 1 / 9 | كِتَابُ الحَجِّ                                             |
| 1 V 9 | باب (١) في فَرْضِ الحَجِّ                                   |
| ۱۸۱   | باب (٢) في المَوَاقِيتِ والحَرَمِ                           |
| ۱۸۲   | باب (٣) في الإِهْلالِ بِالحَجِّ وَالتَّلْبِيةِ              |
| ۱۸٤   | باب (٤) في غُسْل المُحْرِم                                  |
| ۲۸۱   | باب (٥) ما يَتَّقي المُحْرِمُ وَما لا يَتَّقي               |
| ۱۸۷   | باب (٦) في الكَعْبةِ والمَسْجِدِ والصَّفَا والمَرْوَة .     |
| 194   | باب (٧) في عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَةِ ومِنيِّ                 |
| 197   | باب (٨) في الهَدْي والجَزَاءِ والفِدْيةِ                    |
| 199   | باب (٩) في التَّمَتُّع والإِفْرادِ والقِرانِ والرُّخْصَةِ . |
| ۲ • ۲ | باب (١٠) في الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ                          |
| 7 • 7 | باب (١١) ما تَفْعَلُ الحَائِضُ في الحَجِّ                   |
| ۲ • ٤ | باب (١٢) في فَضْل الحَجِّ والعُمْرةِ                        |

| 7 • 7     | كِتَابُ الجِهَادِ                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 7.7       | باب (١٣) في البَيْعَةِ                                   |
| Y • Y     | باب (١٤) في عِدَّة الشُّهَداءِ                           |
| ۲ • ۸     | باب (١٥) في فَضْلِ الشَّهادَةِ                           |
| 711       | باب (١٦) في الخَيْلِ                                     |
| 717       | باب (١٧) جَامِع الغَزْوِ في سَبِيلِ اللهِ                |
| <b>۲1</b> | كِتَابُ الجَنَائِزِ كِتَابُ الجَنَائِزِ                  |
| <b>۲1</b> | باب (۱۸) الكَفَن والغُسْل                                |
| 177       | باب (١٩) صَلاَة الجَنَائِزِ                              |
| 777       | باب (۲۰) في القُبُورِ                                    |
| 770       | كِتَابُ الأَذْكَارِ                                      |
| 770       | باب (٢١) في الدُّعاء                                     |
| <b>77</b> | باب (٢٢) أَدَّب الدُّعَاءِ وفَضِيْلَتِه                  |
|           | باب (٢٣) في التَّسْبِيحِ والصَّلاةِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ |
| ۲۳.       | علاله<br>عليه<br>وسيام                                   |
| 732       | كِتَابُ النِّكاح                                         |

| 377         | باب (٢٤) في الأَوْلِيَاءِ                           |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| ۲۳٦         | باب (٢٥) ما يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ ومَا لا يَجُوزُ |
| ۲۳۸         | باب (٢٦) في الرَّضَاع                               |
| ۲٤.         | باب (٢٧) في السَّبايا والعُزْلةِ                    |
| 737         | كِتابُ الطَّلاقِ والخُلْعِ والنَّفَقةِ              |
| 737         | باب (۲۸)                                            |
| 7 2 7       | باب (٢٩) الحِدَاد والعِدَّةِ                        |
| ۲0٠         | باب (٣٠) في الحَيْضِ                                |
| <b>707</b>  | باب (٣١) في المُسْتَحاضةِ                           |
| 700         | كِتَابُ البُيوعِ                                    |
| 700         | باب (٣٢) ما يُنْهى عَنْهُ مِنَ البيُوعِ ٢٠٠٠٠٠٠     |
| 709         | باب (٣٣) في بَيْعِ الخِيارِ وَبَيْعِ الشَّرْطِ      |
| 177         | باب (٣٤) في الرُّبا والانْفِساخَ والغِشِّ           |
| 777         | كِتابُ الأَّحْكَام كتابُ الأَّحْكَام                |
| <b>۲</b> ٦٧ |                                                     |
| 777         | باب (٣٦) في الرَّجْم والحُدُودِ                     |

| 777                             | باب (٣٧) في الضَّالَّةِ                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>TVV</b>                      | باب (٣٨) الــُلُقَطَة                         |
| <b>TV</b> A                     | باب (٣٩) الذَّبائِح                           |
| 777                             | كِتابُ الأَشْرِبَةِ مِنَ الخَمْرِ والنَّبِيذِ |
| 777                             | (٤٠)                                          |
| 710                             | باب (٤١) في المُحَرَّماتِ                     |
| ۲۸۸                             | باب (٤٢) في الطَّاعُونِ                       |
| 79.                             | باب (٤٣) في الحُمَّى والوَعكِ                 |
|                                 |                                               |
| 790                             | يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
|                                 |                                               |
| 790                             |                                               |
| 790<br>790                      | كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّلُأُورِ            |
| 790<br>790<br>797               | كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنَّنُدُورِ            |
| 790<br>790<br>797               | كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ              |
| 790<br>790<br>797<br>799<br>799 | كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنَّذُورِ              |

| ٣.٧   | باب (٥٠) في الوَعِيدِ والأَمْوالِ                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳ • ۹ | باب (٥١) جَامِع الآدَابِ                                                                                  |
| ٣١٢   | باب (٥٢) نَسَمَةً المُؤْمِنِ وَمَثَله                                                                     |
|       | باب (٥٣) في التَّرْويعِ وُالكِلابِ وإِفْشَاءِ السِّرِّ                                                    |
| ٣١٥   | والشَّيْطَانِ                                                                                             |
| ۳۱٦   | باب (٥٤) أَدَبِ المُؤْمِنِ في نَفْسِهِ والسُّنَن                                                          |
| ٣١٨   | باب (٥٥) الآدَاب                                                                                          |
| ٣٢٣   | باب (٥٦) إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ                                                 |
| 440   | باب (٥٧) حِلْيَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ                                                                    |
| ۲۳۱   | الجُزْءُ الثَّالِثُ                                                                                       |
| ٣٣٣   | آثار الربيع بن حبيب في الحجة على مخالفيه باب (١) الحُجَّة على مَنْ قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الكَبَائر لَيْسُو |
| وا    | باب (١) الحُجَّة على مَنْ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الكَبَائر لَيْسُر                                           |
| 3 77  | بِكَافِرِينَ                                                                                              |
|       | باب (٢) الحُجَّة على مَنْ قَالَ: إِنَّ الإِيْمانَ قَوْلٌ بِلا                                             |
| ٣٣٩   | عَمَل                                                                                                     |

| ى أَهْلِ    | باب (٣) الحُجَّة عَلَى مَنْ لا يَرَىٰ الصَّلاةَ عَلَى مَوْتَهِ        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 737         | القِبْلَةِ ، ولا يَرَىٰ الصَّلاةَ خَلْفَ كُلِّ بارِّ وفَاجِرٍ         |
| 457         | ما جَاءَ في إِنْكارِ المُنْكَرِ                                       |
| 457         | ما جَاءَ في النَّهي عَنْ قَتْلِ الذَّرَاري والنِّساءِ                 |
|             | مَا جَاءَ في الدَّعْوةِ إلى الإسلامِ والنَّهي عَنِ القِتَالِ          |
| 457         | قَبْلهَافَبْلهَا                                                      |
| 257         | ما جَاءَ في التَّقِيَّة                                               |
| 459         | ما جَاءَ في الحُجَّةِ على القَدَرِيَّةِ                               |
|             | باب (٤) في عَذَابِ القَبْرِ والشُّهَدَاءِ ووَلايةِ قُرَيْشٍ           |
| 307         | والطَّاعةِ لِلأَمِيرِ                                                 |
| عن          | باب (٥) السُّنَّة في التَّعْظِيم لله عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا رُوِي ،     |
| <b>40</b> V | النَّبِيِّ وعن أَصْحَابِه والتَّابِعينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ .          |
| ١٢٣         | باب (٦) عَلِّمْنِي مِنْ غَرَائِبِ العِلْمِ                            |
| ۲۲۲         | باب (٧) النَّهْي عَنْ الفِكْرَةِ في اللهِ عَزَّ وَجَلَّ               |
| ٣٦٣         | باب (٨) الشِّرْك أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ                       |
| يىم للهِ    | باب (٩) ما رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بن أَبِي طَالَبٍ في التَّعْظِ          |
| ٣٦٦         | عَزَّ وَجَلَّ، وَنَفْي التَّشْبِيهِ لَهُ سُبْحَانَهُ عَنِ الأَشْبَاهِ |
|             |                                                                       |

| 777         | باب (۱۰) خُطْبَة عليِّ                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ፖ</b> ገለ | باب (١١) قِصَّة اليَهُودِيِّ مَعَ عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ                                   |
| ٣٦٩         | باب (١٢) قِصَّة القَصَّابِ مَعَ عَلِيٍّ بن أبي طَالِبٍ                                     |
|             | باب (١٣) ما رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في التَّعْظِيمِ للهِ                                |
| ٣٧٠         | عَزَّ وَجَلَّ والتَّنْزِيهِ لَهُ سُبْحَانَهُ                                               |
| ۲۷۱         | باب (١٤) قِصَّة نافِع بنِ الأَزْرَقِ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ                                   |
| 3 77        | باب (١٥) قَوْله: خَلَقَ اللهُ أَدَمَ على صُوْرَتِهِ                                        |
| عَنْهُ      | باب (١٦) ما رُوي عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ                                   |
|             | وعَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ _ رَحِمَهُ اللهُ _ في تَنْزِيهِ                            |
| ۲۷٦         | البَارِي سُبْحَانَهُ                                                                       |
| (           | باب (١٧) ما رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في                              |
|             | قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وُجُوُّهُ يَوْمَ إِذِ نَاضِرَهُ ۚ آٰئِكَ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ |
|             | باب (١٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في النَّظَرِ                              |
| ۲۸۱         | أَيْضًاأَيْضًا                                                                             |
| ۳۸٦         | باب (١٩) في النَّظَرِ في اللُّغَةِ                                                         |

|     | باب (٢٠) فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ۴۸۸ | وَزِيادَةً ﴾                                                          |
|     | باب (٢١) قَوْله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ         |
| ٣٩. | قَدْرِهِ تِهُ *                                                       |
| ۲۹۱ | باب (٢٢) في القَبْضَةِ                                                |
| ۲۹۳ | باب (۲۳) في اليَدِ                                                    |
| ۳۹۲ | باب (٢٤) في قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ﴾    |
| ۳۹۳ | باب (٢٥) في اليَدِ أَيْضًا                                            |
|     | باب (٢٦) في قَوْلِهِ: ﴿ ﴿ أَلَلَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ                |
| 397 | وَٱلأَرْضِ ﴾                                                          |
|     | باب (٢٧) في قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ              |
| ۲۹٦ | إلَيْكُ ﴾                                                             |
|     | باب (٢٨) في قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ        |
| 397 | اَسْتَوَىٰ ﴾                                                          |
| ٤٠٠ | باب (٢٩) ما قِيْلَ في الْوَجْهِ                                       |
| ٤٠٠ | باب (٣٠) ما قِيلَ في العَيْنِ                                         |
| ٤٠١ | باب (٣١) ما قِيلَ في النَّفْسِ                                        |

| ٤٠١ | باب (٣٢) ما قِيلَ في اليَدِ                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٢ | باب (٣٣) في الصَّمَدِ                                                   |
| ٤٠٣ | باب (٣٤) قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ﴾                 |
| ٤٠٤ | باب (٣٥) صَخْرَة بَيْتِ المَقْدِسِ                                      |
| ٤٠٦ | تَنْبِيهٌ ٰ                                                             |
|     | باب (٣٦) في قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن          |
| ٤١٢ | يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ﴿                        |
|     | باب (٣٧) في قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَدِمْنَاۤ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ |
| ٤١٤ | عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبِياءَ مَّنتُورًا ﴾                               |
| ٤١٥ | الجُزْءُ الرَّابِعُ                                                     |
| ٤١٧ | ١ ـ روايات أبي سفيان محبوب بن الرحيل                                    |
| 373 | ٢ ـ روايات الإمام أفلح الرستمي                                          |
| ٤٣٣ | ٣ ـ الأَخْبارُ المَقَاطِيعُ عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيدٍ رَحِمَهُ اللهُ      |
| ٤٦٣ | فَهْرَسُ المَوْضُوعَاتِ                                                 |

\* \* \*

ا ڭ عر www.books4all.net

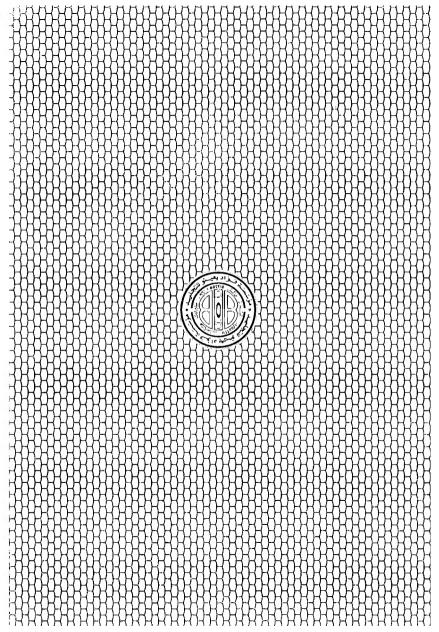



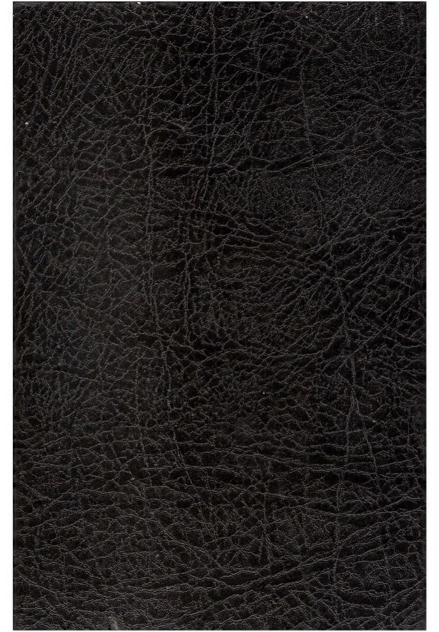